# الملطال المنابع المنا

وَهُوَ الْسَمَى إِلَيْ السَانِ اليُونانِينِ بَالْوَلُوجِينَ "

تَائِيفٌ الام*َامِفَخُوالِدِّين*َالرازِيُ النفلندُنا هـ

خَقِيْق الدَّكِوَراُحمَدحجَارُيُ السَّفَا

الجزَّءَ الثَّامِّن في لتَّبَوَّاتِ وَمَا يَتَعَلَّق بَهَ

> الناشِد ولوالكنام كالعربي

ٳؠڵڟٳڵڹڬٳڶۼؙٳڵۼؙٳڵێؠ۬ٵ ڶڡێۮؠڵڰؙڰ۪ؾ

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | - |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# جَيْع المتوزَّ تَحْنُونَاتَهُ لِدَار الدَّكَتَابُ العَمَّابِ بَيرُوت

الطبّعَتَة الأول ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

وارالك كالمتالين

الرمثة البيضاء . ملكارت سنتر . الطابق الرابع - تلفون؛ ۱۹۰۰۵۱۱/۸۰۰۸۱۱/۸۰۰۸۲۲ تلكس: L.E. 2017 كتاب برقيا: الكتاب ص.ب: ۵۲۹۹ ۱۱ - بيروت ـ لينان القسم الأول من كتاب النبوات في تقرير القول بالنبوة عن طريـــق المعجزات

### الفصل الإول في شرج مذاهب الناس في هذا الباب

# اعلم(١) أن منكري النبوات فرق:

الفرقة الأولى: الـذين قـالـوا: إلّـه العـالم مـوجب بـالـذات لا فـاعـل بـالاختيار. فـإن كل من أنكـر كونـه تعالى فـاعلًا مختاراً، وأنكـر كـونـه عـالمـأ بالجزئيات. فقد انسد عليه باب إثبات النبوات و [هذه الطريقة(٢)] هي طريقة الفلاسفة.

والفرقة الشائية: المذين سلّموا أن إلّه العالم فاعل مختار ولكتهم أنكروا الأمر والنهي والتكليف. قالوا: وإذ ثبت هذا، فقد بطل القول بالنبوة. لأن الأنبياء عليهم السلام إنما جاءوا بتقرير التكاليف. ولما كان القول بالتكليف عندهم باطلًا ، فقد بطل الأصل [ وعند بسطلان الأصل (")] يكون الفرع أولى بالطلان.

والفرقة الثالثة : الذبن سلموا أن إله العالم أمر عباده بأشياء ، ونهاهم عن

<sup>(</sup>١) نص (ت): الكتاب الثامن من كتاب الطالب العالية في النيوات ، وما يتعلق بهما .. والكلام فيه مرتب على أقسام . الفسم الأول وفيه فصول . الفصل الأول في مشاهب الناس . اعلم أن . . . الخ . ونص (ط): وعليه التكلان . الكتاب الشامن من كتاب المطالب العالية في النيوات وما يتعلق بها . . . الخ . ونص (ل): الكتاب الثامن من إلميات المطالب العالية . . . الخ .

<sup>(</sup>٢) من (ط) .

<sup>(</sup>٣) سقط (ت) .

أشياء إلا أنهم قالوا: العقول وحدها كافية في معرفة تلك التكاليف. فلم يكن في بعثة الأنبياء عليهم السلام فائدة.

الفرقة الرابعة: الذين قالوا: لا طريق لنا إلى معرفة نبوة الأنبياء، إلا بواسطة المعجزات، والمعجزات لا دلالة فيها البتة على صدق الأنبياء، وإذا لم يوجد شيء بدل على النبوة إلا المعجز، وثبت أن المعجز لا بدل البتة على صدق النبى، فحينئذ يلزم فساد القول بالنبوة.

ثم إن القبائلين<sup>(١)</sup> بهـذا القبول ذكـروا في الـطعن في المعجنوات وجـوهــأ كثيرة

فالفرقة الأولى(٢): الذين أنكروا وجود المعجزات ، قالوا: خرق المعادات ممتنع في العقول [ والفرقة الثانية . الذين سلموا إمكان انخراق العادات ، إلا أنهم قالوا: لم يوجد دليل بدل على أن الفاعل لتلك الأنعال الخارقة للعادات ، هو الله سبحانه . والفرقة (٢) ] الثالثة . الذين قالوا: هب أن الدليل دل على أن فاعل تلك الخوارق هو الله تعالى ، إلا أنها - مع تسليم هذا الأصل - لا تدل على صدق المدعي للرسالة . والفرقة الرابعة . الذين قالوا: هب أن المعجز يدل على أن الله تعالى صدق ذلك المدعي في دعواه ، لكن تصديق الله إياه في دعواه . لا يدل على كونه صادقاً ، بدليل : أن القول بالجبر حق ، ومتى كان كذلك [ وجب القطع بأن فاعل القبائح بأسرها هو الله ، ومتى كان كذلك [ وجب القطع بأن فاعل القبائح بأسرها هو الله ، ومتى كان كذلك [ وجب القطع بأن فاعل القبائح بأسرها هو الله ، ومتى كان كذلك أن يقبل : إن القعل القبائي : قبيح ، فيمتنع من الله تعالى فعله ، وإذا كان كذلك ، لم يقبح من الله تعالى : تصديق الكاذب .

والفرقة الخامسة من المطاعنين في المعجزات : الذين قالموا : هب أن المعجزات تدل على صدق المدعي ، إلا أنا ما شاهدنا ظهمور تلك المعجزات ، وإنما الغاية القصوى : أن الناس أخبروا : أنها وقعت في الأزمنة الماضية ، إلا

<sup>(</sup>١) القائل (ت)

<sup>(</sup>٢) سقط (تُ) وكان على المؤلف أن يعبر بالطائفة ، لأنه يذكر طوائف الفرقة الرابعة .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٤) من (ال) ، (طا) .

أن الخبر لا يفيد العلم اليقيني . وإنما القدر الممكن فيه : حصول النظن . لأن هذه المسألة مسألة يقينية . فبناء إثباتها على النظريق الذي لا يفيد إلا الظن : يكون باطلاً فاسداً . فهذه الفرق الخمس هم الذين ينطعنون<sup>(١)</sup> في النبوات ، بواسطة الطعن في المعجزات .

وأما الفرقة الخامسة من الطاعنين في النبوات : الـذين قالـوا : إنه نقـل عنهم أحوال لا يليق بالمحققـين الاشتغال بهـا ، وذلك يـوجب الطعن في كـونهم رسلًا من عند الله تعالى .

والفرقة السادسة : الذين قالوا : لو أراد الله تعالى إرسال الرسل ، لكان يجب أن يكون رسولا من الملائكة ، وأن ينظهر عليه معجزات قناهرة متنوالية . وهذا القول حكاه الله تعالى في القرآن مراراً متوالية كثيرة .

فهذا هو الإشارة إلى ضبط فرق المنكرين للنبوات . أما الكلام في أن إلّه العالم فاعل مختار ، لا موجب بالذات . فقد سبق على الاستقصاء . فلا فائدة في الإعادة .

وأما سائـر المذاهب فـإنا نعقـد في كل واحـد منها فصـلًا [ مفـرداً . والله أعلم(") ]

 <sup>(</sup>١) يـطعنـون عـلى الـطريق الـذي لا يقيـد إلا الـظن في النيـوات بـواسـطة الـطعن في المجـرّات :
 ( ت ، ط ) .

<sup>(</sup>٢) من (ك) ، (طا) .

|  |   | · |
|--|---|---|
|  | - |   |
|  |   | · |
|  |   |   |

## الخصل الثاني في حكاية شبهات من أنكر النبوات بناء على نفي التكليف

أعلم أن المتكرين للتكليف فريقان:

منهم من يبنـي هذا الإنكار على القول بالجبر ، ومنهم من ينكر التكليف لا بالبناء على الجبر بل على طرق أخرى .

الفريق الأول: الذين بنوا إنكار التكليف على الجبر، فهؤلاء قبالوا: القول بالجبر حق، فالقبول بإنكار النبوة حق. فهذه مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى : في بيان أن القول بالجبر حق :

اعلم أن الكلام في تقريبوه سيأتي بالاستقصاء في كتـاب(١) مفرد إلا أنـا نذكر الآن وجوهاً على سبيل الإيجاز :

فالوجه الأول: إن المتمكن من الفعل ، إما أن يكون متمكنا من تركه أولا يكون . فوجحان جانب أولا يكون . فوجحان جانب الفعل على جانب الترك ، إما أن يتوقف على مرجح ، أولا يتوقف . فإن توقف

 <sup>(</sup>١) فصل : (ت) كتاب : (ط) ر(ل) وهذا بدل على أن كتاب ( الجبو والقدر ) من أجزاء ( المطالب المعالية من العلم الإلمي ، وترتيبه يكون بعد الجزء الثامن الذي موضوعه (النبوات وما يتعلق بها ،
 لأنه عبر بقوله ( سيأي ٥ -

على مرجح ، فذلك المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه ، وإن كان من غيره ، فحينئذ يلزم الجبر ، وأما إن حصل ذلك الترجيح لا لمرجح ، أو يقال : إنه ترجح جانب الفعل على جانب الترك ، لا لمرجح أصلا . فهذا باطل لوجهين :

الأول: إنه يقتضي رجحان أحمد طرفي الممكن على الأخر لا لمرجع ، وذلك يمنع من الاستدلال بحدوث المحمدثات ، ويمامكان الممكنات على وجمود الصانع . وإذا بطل القول بالصانع ، كان بطلان القول بالتكليف وبالنبوات ألزم .

الشاني: إن على هذا التقدير يكون رجحان جانب القعل على جانب الترك: محض الاتفاق. وما يكون كذلك ، لم يكن الوقوع به ، أولى من الترك به . بل إن اتفق وقوعه ، فقد وقع . شاء ذلك الشاعل : ذلك الفعل ، أو أبي وإن لم يتفق وقوعه لم يقع ، شاء ذلك الفاعل : ذلك الفعل أو أبي . وهذا هو محض الجير . فيثبت : أن رجحان أحد الطرفين على الآخر ، إن توقف على المرجح ، فالقول بالجير لازم . وإن لم يتوقف ، فالقول بالجير الزم على كل التقديرات . هذا إذا قلنا : إن المتمكن من الفعل أن القول بالجير الترك . وأما القسم الثاني وهو أن يقال : المتمكن من الفعل غير متمكن من الترك . وأما القسم الثاني وهو أن يقال : المتمكن من الفعل غير متمكن من الترك . وأما الجير أظهر وألزم ، فيثبت : أن القول بالجير لازم على كل الأقسام .

الحجة الثانية: إن القادر على الفعل، لا قدرة لمه على الترك البتة. وإذا كان الأمر كذلك، كانت القدرة موجبة للفعل، فكان الجبر لازما. وإنحا فلنا: إن الفادر على الفعل، لا قدرة له على الترك؛ لأن الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلى. والعدم لا يصلح أن يكون مقدوراً للقادر، لأن القدرة

 <sup>(</sup>١) من (ل) زعبارة (ت): إذا قلنا: إن المتمكن من الفعل سهك من النوك، فههنا الجبر ... الخ
وعبارة (٢): إذا قلنا: إن المنمكن من الفعل غير متمكن من النوك، وأما إن قلنها: إنه متمكن
من النوك فههنا الجبر ... الخ .

مد فة مؤثرة والعدم نفي محض [ وعدم صرف (١) ] فيمتنع جعله أثراً للقدرة . ولأن الشيء حال بقائه ، يمتنع كونه واقعاً بالغير ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، وهو محال (١) [ فقد حصل في العدم الباقي وجهان كل واحد منها يمنع من كونه مقدوراً . وذلك محال ] وإذا كان كذلك يثبت : أن الترك يمتنع أن يكون مقدوراً . فيثبت أن القادر على الفعل ، لا قدرة له على الترك . وإذا كان كذلك كانت القدرة موجبة [ للترك (٢)] وذلك يوجب القول بالجبر .

الحجة الثالثة: إنه لوحصلت القدرة على الفعل ، لحصلت إما حال استواء الدواعي إلى الفعل والترك ، أو حال رجحان أحد الجانبين على الأخر . والقسمان باطلان . فالقول بحصول هذه القدرة : عال . وإنما قلنا : إنه يمتنع حصول المكنة حال استواء المداعي . وذلك لأن الرجحان بناقض الاستواء ، فحصول الرجحان حال حصول الاستواء عال ، والمحال لا قدرة عليه . وإنما قلنا : إنه يمتنع حصول هذه المكنة حال حصول رجحان أحد المطرفين ، لأن الراجح واجب ، والمرجوح ممتنع . على ما يأتي يرهانه مراراً ، والواجب والمستنع لا قدرة له عليه البتة . فإن قالوا : إنه حال الاستواء ، يمكنه إيقاع الترجيح في الزمان الثان منه . فنقول : هذا باطل من وجهين :

الأول: إنه إما أن يكون المراد أن عند عبيء الزمان الثاني، يمكنه إيقاع الترجيح في ذلك الزمان [ أو يكون المراد: أن في الزمان الأول بمكنه إيقاع الترجيح في الزمان الثاني. والأول باطل، لأن عند بجيء المزمان (3) الثاني، إما أن يكون الحاصل استواء الدواعي، أو رجحان أحد الجانبين. وحينئذ يعود التقسيم الأول. والثاني أيضاً: باطل. لأن عند حصول المزمان الأول [ بمتنع حصول الزمان الثاني، لكن إيقاع الفعل في المزمان الثاني، مشروط بحضور

<sup>(</sup>١) سقط (ل)، (ط).

 <sup>(</sup>٢) وهو محال [ نفد حصل في العدم الثاني وجهان ، كل واحد منها يمنع من كونه مقدوراً وذلك
 عال ] وإذا كان . . . الخ : (ط) وعبارة (ل) مثل (ط) ولكن بسقط [ وذلك محال ع.

<sup>(</sup>٣) للترك (ط) للفعل (ل) ، (طا).

<sup>(</sup>٤) (ط) من (ل)، (ط).

الـزمان الثـاني ، الذي هـو ممتنع الحضـور في الزمـان الأول<sup>(١)</sup> ] والموقـوف على الممتنـع : ممتنع . قـوجب أن يكون إيقـاع الفعل في الـزمان الثـاني عند حضـور الزمان الأول : ممتنعاً . والممتنع لا قدرة عليه .

والثاني: إن على هذا التقدير، يكون إيقاع الفعل حاصلاً في الزمان الأول. ويكون وقوع الفعل حاصلاً في الزمان الثاني. فهذا بوجب أن يكون إيقاع الفعل مغايراً لوقوعه. فنقول: ذلك المغاير المسمى بالإيقاع إن لم يكن واقعاً بقدرة هذا الفاعل، وجب أن يكون الفعل الواقع بسبب هذا الإيقاع: غير واقع بهذا الفادر، وإن كان واقعاً بقدرة هذا الفاعل [ وجب أن تكون قدرته متقدمة عليه، ثم الكلام فيه كا في الأول (")].

وهذا يوجب أن يكون كل إيقاع ، مسبوقاً بإيقاع آخر ، إلى غـير النهايـة بحسب الـزمان . وذلـك يوجب أن تكـون قدرة القـادر ، متقدمـة على حصـول الأثر ، بأزمنة لا نهاية لها . وكل ذلك محال .

الحجة الرابعة: المكنة من الفعل والترك، لو حصلت لحصلت إما حال حصول الفعل، أو قبل حصوله، أو بعد حصوله. والأقسام الثلاثة باطلة. فالقول بحصول هذه المكنة باطل . إنما قلنا: إنه بمتنع حصول القدرة على الفعل حال حصوله " لأن حصول الترك حال حصول الفعل محال ، لأنه بوجب الجمع بين النقيضين وذلك محال ، والمحال لا قدرة عليه . فيثبت: أن حال حصول الفعل ، يمتنع كونه قادراً على الفعل والترك . وإنما قلنا: إنه يمتنع حصول القدرة على الفعل ، قبل حصوله . لأنه إما أن يكون المراد: أنه قبل حصول الفعل يكون موصوفاً بأنه عند مجيء الزمان الثاني ، فإنه يصير موصوفاً بأنه يقدر على الفعل . أو يكون المراد: أنه عند حصول الوقت الأول ، يمكنه إيضاع الفعل في الزمان الثاني منه . والأول محال . لأن عند حضور ذلك الموقت . إن كان الفعل حاضراً فلا قدرة فيه على الترك . وإن كان الترك

<sup>(</sup>١)سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) سقط (ل)، (ط).

<sup>(</sup>٣) حصول الفعل (ل)، (ط١).

حاضراً ، فلا قدرة فيه على الفعل . لأن ذلك يوجب الجمع بين التفيضين . والثاني أيضاً باطل . لأن عند حضور الزمان الأول ، يمتنع حضور الزمان الشاني والثاني أيضاً باطل . لأن عند حضور الزمان الأول ، يمتنع حضور الزمان الثاني موقوف على حضور الزمان الثاني (١١) ] والموقوف على المحال محال والمحال لا قدرة عليه وإنما قلنا : إنه يمتنع حصول القدرة على الفعل بعد حصول الفعل . لأن ذلك معلوم بالبديهة ، فيثبت : أن القدرة على الفعل - يمعنى حصول المكنة من الفعل والترك - : ممتنعة الوجود قبل الفعل ومعه وبعده فكان القول يثبوت هذه القدرة : محالا .

الحجة الخامسة: إن المكنة التامة المتساوية ، بالنسبة إلى طرقي الفعل والترك . إذا حصلت ، فإن لم نحصل معها الداعية المرجحة ، امتنع صدور الفعل عنها ، وإن حصلت الداعية المرجحة ، فتلك القدرة مع تلك الداعية المرجحة الخالية عن المعارض ، تكون موجبة للفعل . فعل هذا : الحاصل على أحد التقديرين : هو الامتناع (٢) وعلى التقدير الثاني حصل الوجوب . ولا قدرة البتة لا على الممتنع ، ولا على الواجب . فوجب أن لا تحصل المكنة (١) من الفعل البتة . وهذه الوجوه الخمسة مستفادة من البحث الأول عن حال القدرة ، وعن كيفية تأثيرها في المقدور .

الحجة السادسة: إن العبد غير عالم بتفاصيل أفعال تفسه لأنه إذا حرك إصبعه فهو لا يعرف أنه كم عدد من الجواهر الفردة حركها؟ وفي كم عدد من الأحياز، حرك ذلك الإصبع؟ واختصاص العدد المعين بالوقوع دون الزائد والناقص، لا بد وأن يكون [ بالقصد، لكن (أ) ] القصد مشروط بالعلم، فإذا لم يحصل العلم، لم يحصل القصد أيضاً، فامتنع كونه واقعاً بإيفاعه، موجوداً بإيجاده.

الحجمة السابعة : لوكانت قدرة العبد صالحة لإبجاد بعض الممكنات

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا).

<sup>(</sup>٢) في (ط، ت): تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) ولا على الواجب إلا بحصول المكنة [ ت ].

<sup>(</sup>٤) من (ل)، (ط).

[ لكانت صالحة لإيجاد كل المكنات<sup>(۱)</sup> ] لأن المصحح للمقدورية هو الإمكان . والإمكان مفهوم واحد مشترك فيه بين كل المكتات ، لكن كون العبد قادراً على إيجاد كل الممكنات : باطل . وإلا لقدر على إيجاد نفسه ، وعلى إيجاد قدرته ، فوجب أن لا يقدر على إيجاد شيء من المكنات .

الحجة الثامنة: إن مقدور العبد: مقدور لله تعالى [ فوجب أن يقدر (1) ] لأن مقدور العبد مثل مقدور الله [ والمثلان بتساويان في جواز الجائزات ، فكان مقدور العبد ، يصح أن يكون مقدوراً لله (1) ] تعالى ، وإذا ثبت القول بهذه الصحة ـ والموجب لقادرية الله تعالى هو ذاته المخصوصة ، ونسبة ذلك الإيجاب الى الشيء ، كنسبته إلى مثله ، فليا أوجبت ذاته القادرية على أحد المثلين وجب أن توجب (1) القادرية على المثل الثاني . فيثبت : أن مقدور العبد ، مقدور لله تعالى . وإذا ثبت هذا ، كان وقوعه بها : محالا . لأن أحد السبين لما كان مستقلاً بالاقتضاء ، فلو أشر الثاني فيه ، كان ذلك إيجاد للموجود ، وهو عال . فوجب أن يكون واقعاً بأحدها (1) لكن هذا محال . لأنه لما كان واحد منها سبباً مستقلاً بالاقتضاء ، فوقوعه بأحدهما دون الثاني ، يقتضي رجحان أحد طرفي المكن [ على الأخر (1) من غير مرجح . وهو محال . ولما بطل هذا ، كان وقوعه بقدرة الله تعالى أولى . وذلك يمنع من كون العبد موجد (1) .

الحجمة التاسعية: لوصح الإيجاد من العبيد. فإذا قصد العبد تحريك جسم، وقصد الله تعالى تسكينه، فإما أن يحصل المرادان معاً وهبو محمال أو يمتنعا. وهو أيضاً: محال. لأن المانع لكل واحد منهما عن تحصيل مراده: هو وقوع مراد الثناني. والمعلول لا يحصيل إلا عنيد حصول العلة، فلو حصيل

<sup>(</sup>١) مغط (ت).

 <sup>(</sup>٢) فوخب أن لا يقدر (ت ، ط) وهي ساقطة من (ل) ، (طا) والصحيح فوجب أن يقدر.

<sup>(</sup>٣) من (ل) ، (طا).

<sup>(</sup>٤) أن لا توجب (ط).

<sup>(</sup>٥) واقعاً باحدهما ، لكن هذا محال ، ولأنه : ( الاصل ) .

<sup>(</sup>١) من (ط).

<sup>﴿</sup>٧) العالم موجوداً (ت ، ط).

الامتناعان معا ، لحصل التأثيران معا ، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين ، أو يقع مراد أحدهما دون الشاني ، وذلك : محال . وذلك لأن الحركة الواحدة ، والسكون الواحد : لا يقبل التجزئة في العقل . وإذا كان ذلك كذلك ، كانت القدرة عليه (1) قابلة للقوة والضعف . وإذا كان كذلك ، كانت قوة كل واحد منها في هذا الأثر الواحد ، معادلة لقوة الآخر . فإذا امتنع الفعل على أحدهما ، وتيسر للثاني ، مع أننا بينا حصول الاستواء في القوة : لزم الرجحان لا لمرجح [ وهو محال (1) ] .

الحجة العاشرة: لو أراد الله تعالى الإيمان من العبد، ثم إن العبد أراد الكفر، فإن وقع مراده، ولم يقع مراد الله تعالى لزم كون العبد أكمل في القدرة من الله تعالى وذلك محال.

الحجة الحادية عشر: لو أراد الله الإيمان من العبد، مع أنه علم منه أنه لا يؤمن ، لكان قد أراد منه الجمع بسين الضدين ، وهذه الإرادة ممنعة الحصول ، فوجب أن يكون القول بأن الله تعالى أراد الإيمان ، ممن علم أنه بكفر : محالاً .

الحجة الثانية عشر: لو كان فعل العبد واقعاً بإيجاده، لوقع عين ما أراده العبد. وكل واحد لا بريد إلا الحق والصدق والصواب. فوجب أن بحصل الصدق والحق والصواب لكل أحد، وحيث لم يكن الأمر كذلك، بل الأكثرون في الجهل والضلال. علمنا: أن الكل يقضاء الله تعالى وقدره، وذلك يوجب القول بالجبر.

واعلم أن هـذه الـوجــوه التسعـة(٢) [ هي دلائـــل المتكلمـين من أهـــل الجبر(١) ] .

<sup>(</sup>١) غير قابلة (ت ، ط ).

<sup>(</sup>٢)من (ط).

<sup>(</sup>٢) السبعة (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٤) من (ل)، (طا).

الحجة المثالثة عشر: إنه تعالى عالم بجميع الجزئيات، وما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع، وما علم عدمه فهو ممتنع الوقوع [ لأن العلم بالوقوع يناقضه عدم الوقوع<sup>(1)</sup> ] والجمع بين النقيضين: محال [ ولما كان العلم بالوقوع حاصلاً ، كان اللاوقوع الذي هو نقيضه ممتنعاً ، محالاً (<sup>1)</sup> } والممتنع المحال لا قدرة عليه .

ويمكن إبراد هذه الحجة على طريق آخر .

ويفال: الله تعالى. إما أن يكون [ عالماً بالجزئيات ، وإما أن لا يكون . فإن كان الأول كان الجبر لازماً . وإذا ثبت (٢) ] الجبر . بـطل القول بـالتكليف والنبوة ـ على ما سيأتي تقريره ـ وإن لم يكن عـالماً بـالجزئيـات كان القـول ببطلان التكليف والنبوة ألزم .

الحجة الرابعة عشر: إنه تعالى أخبر عن كفر الكفرة ، فلو لم يوجد ذلك الكفر لانقلب خبر الله تعالى كذباً [ وهو محال<sup>(3)</sup> ] والمقضي إلى المحال : محال ، فكان [ عدم صدور الكفر عنهم واجباً . فكان الجبر لازماً .

الحجة الخامسة عشر: القضايا إما واجبة أو ممتنعة أو ممكنة. أما الواجب والممتنع فلا قدرة عليه البتة ، وأما الممكن فإما أن يعتبر في الماضي أو في الحال أو في المستقبل. أما في الماضي وفي الحال: فأحد الجانبين واقع. والواقع لا قدرة عليه. وأما في المستقبل فنقول: إنا إذا قلنا: إن المطر سيئزل غدا، ولا ينزل غداً. فأحد النقيضين لا محالة [ واقع واجب (١٠) ] وإلا لخلت القضية عن ينزل غداً. فأحد النقيضين لا محالة [ واقع واجب (١٠) ] وإلا لخلت القضية عن النفى والإثبات معاً، وهو محال. وإذا ثبت هذا فنقول: إما أن يكون الحق

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) وني (ط) ممتنعاً لا فاله.

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٤) مغط (ل)، (طا).

<sup>(</sup>۵) من (<sup>ل</sup>)، (طا).

<sup>(</sup>١) سقط (ل) ، (طا) .

أحدهما بعينه أو لا بعينه . والثاني محال . لأن ما لا يكون متعينا في نفسه ، امتنع كونه موجوداً [ وما يمتنع كونه موجوداً (١) ] يمتنع اتصاف غيره به ، فكان يجب أن يكون قولنا : إن هذه القضية واجبة الاتصاف بأحدهما لا بعينه : قولاً محالاً . ولما بطل هذا ، ثبت : أن القول بأن الواجب أحدهما [ لا بعينه قول باطل ، فوجب أن يكون الواجب هو أحدهما (١) بعينه . وإذا كان كذلك ، كان نقيضه محالاً ، فكان القول بالجبر لازماً .

فيثبت بهذه الوجوه الخمسة عشر : أن القول بالجير حق . وتمام الكلام في هذا الباب سيأتي في الكتاب التاسع<sup>(١)</sup> [ إن شاء الله تعالى<sup>(1)</sup> ] .

وأما المقدمة الثانية: فهي في بيان أنه متى كان القول بالجير حفاً ، كان القول ببطلان التكليف حقاً . فالدليل عليه : أن العبد ما لم يكن قادراً على الفعل والترك ، كان أمره عبثاً ، لأن ما يوجب الفعل - إن حصل - فذلك الفعل حاصل وجوباً ، سواء أراده العبد ، أو لم يرده [وإن حصل ما يوجب الترك ، فذلك الترك حاصل ، سواء أراده العبد ، أو لم يرده [6] وإذا كان كذلك ، فنقول :

الفائل له: افعل: أو لا تفعل: يكون جارياً مجرى ، ما إذا قيل له: افعل يا من لا يفعل. وأيضاً . فلو جاز ذلك، لجاز أن يؤمر بطوله وقصره ولونه ، لجاز أن يؤمر بإيجاد السموات والعرش والكرسي ، مع أنه لا قدرة له على شيء منها . وأيضاً : لو جاز ذلك ، لجاز إرسال الرسل إلى العميان ينقط المصاحف ، وإلى المقلوجين بأن بطيروا إلى السموات . وكل ذلك ظاهر الفساد .

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) سلط (ت).

 <sup>(</sup>٣) هذا يدل عبل أن كتاب و الجبر والقدر ، أو و القضاء والقدر ، من أجزاء و الطائب العائبة من المعلم الإلمي و .

<sup>(1)</sup> من (أل)، (طا).

<sup>(</sup>۵) من (ل)، (طا).

فثبت : أن الفول بالجبر حق . وثبت : أنه متى [كان القول بالجبر حقاً ، كان القول ببطلان النكليف حقاً .

وأما المقدمة الثالثة: في بيان أنه لما الله القول ببطلان التكليف حقاً ، كان القول ببطلان التكليف حقاً ، كان القول ببطلان النبوة حقاً ، فتقريره : أن الأنبياء بصريح لسانهم ، وفصيح بيانهم ، يذكرون أنه لا فائدة في بعثتهم ولا مقصود من إرسالهم إلا تبليغ التكاليف ، وأنه لولا هذا المقصود ، لم يكن في إرسالهم فائدة البتة .

وإذا ثبت هذا ، وثبت أن القول بالتكليف باطل ، كان القول بإرسالهم باطلًا .

وهذه الشبهة في نفي النبوات ، قد حكاها الله تعالى في القرآن مراراً ، وهـ وقولـه تعالى : ﴿ سيقـول الذين أشـركوا : لـو شـاء الله مـا أشـركنـا ، ولا آباؤنا ، ولا حَرَّمُنَا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا " ﴾ [والله أعلم " ] .

<sup>(</sup>ا) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) الأنعام ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) من (ل)، (طا).

#### الفصل اثنائث في تقرير شبضات من ينكر التكليف لل بالبناء على مسألة الجبر

أعلم أن هذه الطائقة ذكروا الشبهات من وجوه :

الشبهة الأولى: (1): قالوا: إما أن يكون حكم العقبل في التحسين والتغبيح معتبراً، وإما أن لا يكون [وعلى التقديرين، فالقول بالتكليف والنبوة باطل(1)] [ أما بيان أن على تقدير إثبات تحسين العقل وتقبيحه ، كان القول بالتكليف باطلاً(2)] [ فمن وجوه :

الحجة الأولى: قالوا: هذه التكاليف، إما أن تكون مشتملة على فائدة ومصلحة، وإما أن لا تكون أ) والقسمان باطلان، قبطل القول بالتكليف. وإنما قلنا: إنه لا يجوز القول بكونها مشتملة على الفائدة والمصلحة، فهو أن تلك الفائدة. إما أن تكون عائدة إلى المعبود. أو إلى العابد، أو إلى ثالث يغايرهما. ولا بجوز أن تكون عائدة إلى المعبود، لوجوه:

الأول: إنه ثبت بالدليل: كونه متعالياً عن النقع والضر.

<sup>(</sup>١)الحجة (ت، ظ).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

<sup>(</sup>٣) سقط (ط، ت).

<sup>(</sup>٤) سقط (ت).

والثاني : إن المحتاج لا يكون كامـل القدرة ، ومن كـان كذلـك لم بحصل الوثوق بوعده ووعيده .

والشالث: إن البشر في غاية الضعف. وهذه العبادات أفعال قليلة وحركات ضعيفة، فلو كان الإله قد بلغ في الضعف إلى حيث ينتفع بهذه الحركات الحسيسة، فهو في الضعف والعجز في الغاية. وذلك محال.

وإنما قلنا: إنه لا بجوز أن يقال: إن تلك الفوائد عائدة إلى العابد لوجهين:

الأول: إن جميع الفوائد محصورة في جلب المنافع ، ودفع المضار ، والله تعالى قادر على تحصيلها بأسرها من غير واسطة هذه التكاليف . ولا تنفاوت حال القدرة على تحصيل هذه المطالب ، بسبب أن بأي الإنسان بحركات معدودة . فإن كانت قدرته وحكمت تتفاوت بسبب هذه الأفعال الحسيسة الصادرة عن الإنسان ، فهو في غاية الضعف . وإذا كان كذلك ، كان توقيف إيصال تلك المنافع [ودفع تلك المضار على هذه التكاليف عبئاً محضاً.

والثناني: إن تلك المنافع (١) ] [ الحاصلة من هذه الأفعال (٢) ] إما أن تحصل في الدنيا أو في الآخرة. والأول بناطيل. لأنها في الدنيا محض التعب والكلفة والمشقة. وأما في الآخرة فبعيد أيضاً. لأنه قادر (٢) على أن يدخلهم الجنة ويخلصهم من النيران من غير هذه الوسائط.

قالت المعتزلة: « الوجه في حسن التكليف: أن التفضل بالتعظيم قبيح. فلها أراد الله تعالى تعريض العبد [ لاستحقاق التعظيم، لا جرم كلفه ليحصل له(١٠)] استحقاق التعظيم، عند إنيانه بما كلف بهه.

واعلم أن هذا ضعيف من وجوه :

<sup>(</sup>١) من (ك) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) من (ط).

 <sup>(</sup>٣) قادر في حسن التكليف على أن يدخلهم (ت)، (ط).

<sup>(</sup>١) سقط (ث).

الأول: إن التعظيم عبارة عن فعل ، أو قول ، أو تبرك فعل ، أو تبرك قول ، أو تبرك قول ، أو تبرك قول ، وقد بينا : أنه لا سرور ، ولا لذة ، إلا والله تعالى قادر على إيصاله الى العبد من غير هذه الوسائط.

الثاني: إن استحقاق التعظيم قد بحصل بالأفعال السهلة [فان التكلم بكلمة الشهادة (أ) بعد سبق المعرفة: عمل سهل. وهو يوجب الثواب العظيم. فلو كان المقصود من التكليف حصول هذا الاستحقاق، لكان من الواجب [في الحكمة (أ) ] أن تبالغ في تقوية أبداننا حتى يسهل العمل علينا، فنصير مستحقين للثواب بسببه، من غير حصول الكلفة والمشقة.

النالث: إن الحاصل بسبب هذا التكليف عند الطاعة [ حصول هذه البزيادة، وهو هذا الاستحقاق العظيم . وعند المعصية (٢) ] حصول العقاب الشديد الدائم . والعقول السليمة قاضية بأن الفعل الذي تكون المنفعة الحاصلة منه نفعاً زائداً [ فإنه تجب الحاجة (٤) ] إليه [ والفعل الذي (٥) ] تكون المضرة الحاصلة منه أعظم أنواع الضرر ، فإنه يجب تركه والاحتراز منه بأعظم الوجوه . والله أعلم .

الأول : إنه لا منفعة تحصل لذلك الثالث ، إلا والله تعالى قادر على تحصيلها بغير واسطة هذه التكاليف ، فيكون توسط هذه التكاليف : عبثاً .

الثاني : إن حاصل هذا الكلام يرجع إلى أنه تعالى الحق الضرر والبلاء بأحد العبدين ، لأجل إيصال النفع إلى العبد الثناني . وهذا محض النظلم .

<sup>(</sup>۱) سقط (ت).

ر١) مقط (ت).

<sup>(</sup>٣) من (ل)، (طا).

<sup>(1)</sup> لا حَاجَهُ إليه (ت، ط).

<sup>(</sup>٩) زيادة

وأيضاً: فليس إيصال الضرر إلى أحدهما ، لأجل حصول النفع للشاني ، أولى من العكس . فثبت بهذا البيان : أنه لا يجوز أن يقال : التكليف إنما هـ وحُسُنَ لوجه حكمة ومصلحة .

وأما القسم الثاني: وهو أنه حسن ذلك من الله تعالى من غير فائدة ولا حكمة. فهذا أيضاً باطل لأنا في هذا القسم إنما نتكلم على تقدير أن يكون القول بتحسين العقل وتقبيحه معتبراً. ومعلوم أن على هذا التقدير فإلحاق المضار والآلام والمتاعب بالغير من غير حكمة وفائدة قبيح في العقل. فكان هذا القسم باطلاً. فيثبت أن على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه معتبراً. لو حصل النكليف. لحصل ، إما لفائدة أو لا لفائدة ، وثبت فساد القسمين ، فوجب أن يكون القول بالتكليف باطلاً ، على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه معتبراً .

الحجة الثانية في بيان أنه مع الفول بتحسين العقل وتقبيحه ، وجب أن يكون التكليف قبيحاً : هـ أن نقول : إما أن يقال : إن نه تعالى في هـ أن التكاليف قائدة ومنفعة [ وإما أن يقال : إنه منزه عن جميع المنافع والفوائد العائدة إليه . وإنما كلفه بهذه (١) ] الأفعال لأجل الفوائد العائدة إلى ذلك العبد ، أو لأجل الفوائد المائدة إلى ذلك التالث . أو لا لشيء من الفوائد . والأقسام الأربعة باطلة .

أما القسم الأول: وهـو أن يكـون القصـود من هـذه التكـاليف: عـود الفوائد إلى الله تعالى ، فهو ياطل على ما بيناه في الوجه الأول .

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون المقتضى لحسن هذه التكاليف عود المنافع والمصالح إلى العباد، فهذا باطل، لأن معنى إيجابها: ترتب العقاب على تركها، فيصمر المعنى كأن الله تعالى يقول للعبد: أيها العبد حصل لنفسك المصلحة الفلانية، وإن لم تحصلها لنفسك، فأنا أعذبك أبد الأباد. فيقول العبد؛ يا إله العالمين: هذا الحكم متناقض. لأنه إذا كان [ لا مقصود لك من

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

هذا التكليف إلا حصول منافع مخصوصة إلى ، كان (١) ] كل المقصود رعاية أحوالي [ فتعذيبي على تركها يناقض رعاية أحوالي (٢) ] فكان الجمع بينها مناقضاً . ومثاله : أن يقول السيد لعبده : اجتهد في هذا اليوم في كسب درهم لنفسك ، فقصر العبد في ذلك ، فأخذه السيد ، وقرض أعضاءه بمقاريض من النار . فيقول العبد : أيها السيد: هل كنت في ذلك الدرهم لنفسك ؟ أو كنت قارغاً عن جميع المطامع العائدة إليك ، وإنما أمرتني بكسب ذلك الدرهم لمصالح نفسي فقط ؟ فإن كان الأول ، كان هذا التعذيب حسناً ، لأن معيت في تفويت مطلوبك . وأما إن كان الحق هو الثاني ، كان هذا الفعل باطلاً . لأن العبد يقول : إنما أمرتني بكسب ذلك الدرهم لنفسي ، ولتكون منافعه عائدة إلى ، لا البك . فلها [ قصرت في تحصيل المنفعة لين العبد النفسي . وتعذيب الإنسان لاجل أنه (٣) ] قصر في تحصيل مصالح نفسه ، قبيح في العقول . لأن رعاية مصالحه ، إن لم تكن واجبة الرعاية ، كان تكليفه لتحصيل ذلك الدرهم لنفسه : غير واجب . وإن كانت واجبة الرعاية ، كان تكليفه المهمات له : إزالة العقاب . فكان إيصال العقاب إليه ، لأجل أنه قصر في حق نفسه : فعلاً متناقضاً .

وبهذا يظهر الفرق بين الشاهد والغائب [ فإن السيد إذا أمر عبده بعمل ، فقصر فيه ، فإنه يستحق الملامة والتعذيب . وذلك لأن السيد إذا أمره بمذلك العمل ، ليستفيد منه نوعاً من أنواع المنافع ، قلما قصر العبد فيه . فقد قات على السيد تلك المنافع ، فحسن منه تعذيب ذلك العبد . أما هذا في حق الله عال . فكان تعذيب العبد على ترك التكاليف والأعمال : قبيحاً . فظهر القرق بين الشاهد وبين الغائب().

وأما القسم الثالث والمرابع : فهما باطلان بالموجوه المذكورة في الحجمة الأولى

<sup>(</sup>۱) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>۲) من (ال) .

<sup>(</sup>٣) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٤) من (ل)، (طا).

الحجمة الثالثة: لوحسن التكليف، لحسن إما لأجل النعم السالفة أو الأجل النعم السالفة أو الأجل النعم اللاحقة، وهو الشواب الذي يحصل بعد ذلك، أو لا لواحمد من هذين القسمين. والكل باطل.

أما بطلان القسم الأول : فالدليل عليه من وجوه :

الأول: وهـو أن كل من أوصـل نعمة قليلة إلى إنسـان ضعيف، ثم إنه بكلف ذلك الضعيف بالأفعال الشاقة، فإن كل أحد يذمه، ويقول: إنه أعطاه شيئاً قليلاً ثم إنه يعذبه عليه، ويكلفه بتلك التكاليف الشاقة.

وتحن في هذا القسم إنما نتكلم على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه: معتبراً ، بل نقول: ههنا حصل في هذه الصورة شيء يوجب الزيادة في القبح ، وذلك لأن إله العالم غني عن جميع العالمين ، فتكليف العبد بهذه الأفعال الشاقة ، مع أنه لا فائدة له في شيء منها [ والعبد مضار(١٠) ] يكون في غاية القبح .

الثاني: إن كل نعمة أوصلها إلى العبد [ فقد خلق في العبد " قبل تلك النعمة الاحتياج إليها ، والشهوة لها . وذلك ضرر . فإذا أعطى ذلك الشيء فحينئذٍ يتقابل الضرر السالف ، بالنعمة الحاصلة . وذلك لا يوجب النعمة . هذا إذا أعطى كل ما أحوج إليها ، وقد حصل عنده من الحاجة بحر ، وقطرة من المحتاج إليه . ومثل هذه المعاملة لا توجب الشكر .

الثالث: إن من أنعم على ضعيف بنعمة ، ثم يتركه مع نفسه ، ولا يكلفه عملًا شافًا [ في مقابلة تلك النعمة السالفة (٣) ] كان ذلك أدخل في المدح واللناء ، والجود والكرم ، مما إذا أتبع ذلك الإنعام بالتكاليف الشاقمة . وأكرم الأكرمين هو الله رب العالمين . فكيف يليق بجوده وكرمه ، أن يعامل العبد

<sup>(</sup>١) زيادة القبح (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) والعبد مضار : سقط (ت) والعبد أعظم المضار (ل) ، (طا).

<sup>(</sup>٢) مقط (ت).

بالطريق الأدون الأنقص ؟

وأما القسم الثاني : هو أن يقال : إنه إنما كلف لأجل المنافع المستقبلة .
 فنقول : هذا أيضاً ممتنع . وبيانه من وجهين<sup>(١)</sup> :

الأول: وهو: أنه لما علم من أحوال الكفار والفساق أنهم لا يتوصلون بهذا التكليف إلا لاستحقاق العذاب الشديد، والألام العظيمة. كان القول بأنه إنما كلفهم للفوز بالمنافع: كلام متناقض.

الثاني: وهو أنه لو أراد بهم ذلك ، لوجب أن يقرغهم من متاعب المدنيا وآلامها ، وأن يظهر لهم الدلائل الواضحة ، في أن الحق هو ذلك . ولما لم يفعل بهم ذلك ، بل أحوجهم إلى الأشياء الكثيرة ، وعلم أن تلك الحاجات تحملهم على المعاصي ، ثم سلط عليهم الشهوات والشبهات ، وسلط عليهم شياطين الإنس والجن . ومن فعل بالعبد الضعيف الذي يقبل عقله ، وتضعف قدرته هذه المعاملة ، ثم يزعم : أنه أراد به الخبر ، والفوز بالرحمة ، كانت العقول تنادي عليه : بأنه ما قصد إلا الإساءة إليه والإيذاء . والكلام في هذه المباحث مفرع على تحسين العقل وتقبيحه ، فثبت : أن هذين (١) الوجهين ينافيان القول بجواز التكليف .

الحجة الرابعة : إنه تعالى كان قادراً على أن يخلق الكل في الجنة ، وأن يوصلهم إلى الخيرات والدرجات ، وأن يحميهم عن منازل الأفات والمخافات . فلو أراد بهم خيراً لخلقهم على هذه الصفة ولما لم يفعل ذلك ، بل سلط عليهم الشهوات والشبهات ، وملأ العالم من الشياطين . علمنا أنه ما أراد بهم خيراً . وإذا كان الأمر كذلك ، امتنع أن يقال : إنه كلقهم لأجل التعريض للمصالح .

أما القول الأول: وهـو أنه كلفهم لا لغـرض ومصلحة ، فهـذا عبث ، والعبث قبيـح في العقل ، ونحن إنما نتكلم الآن عـلى تسليم أن يكـون تحسـين العقل وتقبيحه معتبراً . فيثبت بهذه البيانات : أن عـلى تقديـر أن يكون تحسـين

<sup>(</sup>١) من وجوه : الأصل .

<sup>(</sup>٢) هذه الوجوه تناني القبول (ت).

العقـل وتقبيحه معتبـراً في أفعال الله تعـالى وفي أحكامه ، وجب الجـزم بفسـاد التكليف ، وبفساد بعثة الأنبياء والرسل .

وأما القول (1) الثاني : وهو أن يكون الحق هو أن تحسين العقل وتقبيحه باطل ، وغير معتبر في أفعال الله تعالى وفي أحكامه . فنقول : فعل هذا التقدير ، كان القول بفساد التكليف والبعثة : أظهر . لأن على هذا التقدير ، لا يمتنع إظهار المعجز ، على يد الكاذب ، ولا يمتنع إرسال الرسل [ بالفحش والكذب وشتم الله وشتم الملائكة ، ولا يمتنع إرسال الرسل (3) ] إلى ألجمادات ، ولا يحصل الوثوق بوعد الله تعالى ، ولا بوعيده . وكل ذلك يوجب القول بفساد التكليف [ والبعثة . فثبت : أنه لو صح القول بالتكليف (3) وبعثة الأنبياء والرسل ، لصح أما على تقدير أن يكون [ تحسين العقل وتقبيحه معتبراً ، وإما على تقدير أن لا يكون (1) ] ذلك معتبراً ، وثبت أنه باطل على التقديرين [ فكان ذلك أيضاً باطل (9)].

<sup>(</sup>١) القسم: الأصل.

<sup>(</sup>٢) من (ل)، (ط).

<sup>(</sup>٢) من (ل)، (ط).

<sup>(</sup>٤) من (ل)، (ط).

<sup>(</sup>٥) من (ك)، (ط).

#### الفصل الرابع في تقرير شبهات الهنكرين النبوات بالبناء على أن العقل كاف في معرفة التكليف وذلك يوجب سقوط القول بالبعثة والرسالة

تقرير(١) كلام هذه المطائفة : أن يقال : القول بصحة البعثة . إما أن يحصل مع القول بتحسين العقل وتقبيحه ، أو مع إبطال هذا الأصل .

والقسمان باطلان . فكان القول بالبعثة : باطلاً أما بيان قساد القسم
 الأول . قيدل عليه وجوه :

الأول: إن الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم قضى العقل فيه بالحسن فكان فعله صواباً، وحكم العقل بكونه واجب القبول. وقسم ثان قضى العقل فيه بالقبح والمنع. فكان حكمه أيضاً واجب القبول (٢) وقسم ثالث توقف العقل فيه. فلم يحكم فيه لا بحسن ولا بقبح. فنقول: هذا القسم على قسمين، لأنه إما أن بكون تركه ممكناً أو ممنعاً. فإن كان تركه ممكناً على سبيل السهولة والبسر، كان تركه واجباً. لأن الانفكاك عنه ممكن، ولم يعلم أنه حسن أو فبيح، فكان الإقدام عليه إقداماً على فعل، لا حاجة إليه. مع أن احتمال الفرر قائم فيه، والعقل يقضي في مثل هذه الصورة بوجوب الترك والاحتراز، الخوف من غير حاجة [ ولا

<sup>(</sup>١) من عنوان الفصل في (ل) : أن العقل كاف في معرفة بطلان التكليف . . . الخ .

<sup>(</sup>٢) الرد (ت) .

ضرورة ، والتزام الضرر من غير الحاجة(١) ] قبيح عند العقبل ، فكان حكم العقل عند العقبل ، فكان حكم العقل حاصلًا في هذا القسم بوجوب الترك .

وأما الفسم الثاني وهو أن لا يكون تركه بمكناً، فههنا حكم العقل حاصل فيه بالجواز. لأن العقل علم أن إله العالم حكيم رحيم وأنه لا يكلف عباده فوق قدرتهم وطاقتهم، فإذا كان ذلك الفعل بما لا يقدر العبد على الانفكاك عنه، فلو أمره الله تعالى بالانفكاك عنه، لكان قد كلفه ما لا طاقة له به وذلك قبيح عند العقل. ونحن إنما نتكلم الآن على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه معتبراً, فيثبت: أن حكم العقل حاصل في هذا القسم أبضاً. فقد ظهر بهذا البحث: أن حكم العقل حاصل في جميع أقسام الأفعال. وإذا كان العقل كافياً في معرفة الله تعالى وما يجب وما يجوز، ويحرم. لم يكن في البعثة فائدة. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال تحسن بعثة الأنبياء والرسل؟ لوجوه:

الأول: تأكيد ما في العقول.

الثاني : إنه قد يحصل في بعض الأشباء منافع ومصالح ، لا يمكن الوقوف عليها ، بمجرد العفول ، فتحسن بعثة الأنبياء والرسل ، ليدلوا عليها ، ويعرفوا الخلق ما فيها من المنافع والمصالح .

الثالث : إن عقول الخلق ناقصة قاصرة عن معرفة الله تعالى ومعرفة كيفية طاعاته . فكانت الحكمة في بعثة الأنبياء والـرســل عليهم الســـلام : إرشــاداً للخلق ، إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته ، ومعرفة كيفية طاعاته .

الرابع : إنما أمر الله تعالى بهذه العبادات الشرعية ، لتكون [ ألـطافاً <sup>(\*)</sup>] في الواجبات العقلية . وهذا قول المعنزلة .

قلنا:

أما الأول : فضعيف .. لأنه لما كان العقبل مستقلًا بمعرفة وجبوه الحسن

<sup>(</sup>١) سقط (ت) .

<sup>(</sup>١) سقط (ل) ، (طا) .

والقبح ، والمصلحة والمفسدة ، كان أصل المقصود حاصلاً ، وأما مرانب التأكيد فغير مضبوطة . فإنه لو حصل مع ذلك النبي جمع من الملائكة ، كان التأكيد أكثر ، ولو حصل معه جمع من العساكر المعصومين ، لكان التأكيد أبلغ . ولكن لما حصل المقصود الأصلي ، لم يكن إلى هذه الزوائد حاجة . فكذا ههنا . ولأن المقصود من التأكيد : السعي في دفع المفسدة ، بأقصى الوجوه ، والأنبياء عليهم السلام \_ يقولون : إن من أعرض عن متابعتنا فإنه يستحق أعظم العقاب . وعلى هذا التقدير تصير البعثة سبباً لأعظم أنواع المفاسد . وهو استحقاق العذاب الدائم ، على تقدير مخالفتهم ، وترك متابعتهم . وهذا متناقض .

وأما الوجه الثاني: وهو قوله: « المقصود من البعثة: التنبيه على ما في الأشياء من المنافع ، فنقول: تمك المنافع إن كانت ضرورية التحصيل ، كانت معلومة للكل. لأن على هذا التقدير لا تحصل الحياة إلا بها. وإن كانت غير ضرورية التحصيل. فحينئذ لا يلزم من فواتها حصول ضرر أصلاً ، فوجب الاحتراز عنها . على ما بيناه في تقرير الدليل . وأما قوله : « هذه العبادات الطاف في فعل الواجبات العقلية ، فنقول : هذا باطل لوجهين :

الأول: إن معنى كون فعل الأول لطفاً في فعل الثاني: هو أن فعل الأول يدعو الفاعل إلى فعل الثاني. وهذا المعنى بتقدير حصوله، يكون حالة وجدائية من النفس بالضرورة. وتحن البتة لا تجد من أنفسنا: الإتيان بالصلاة والصوم يدعونا إلى رد الوديعة ويجملنا على ترك الظلم.

فثبت: أن هذه الحالة لوكانت موجودة ، لكان العلم بحصولها : علماً ضرورياً . وثبت : أن هذا العلم الضروري مفقود ، فوجب أن لا يكون هذا المعنى حاصلاً .

والثاني : إنه لـو كان وجـوب هذه العبـادات الشرعيـة ، لأجل أن تصـير ألـطافاً في الـواجبات العقليـة ، لكان المكلف إذا رد الـوديعة ، وتـرك الـظلم ؛ وجب أن لا يجب عليـه شيء من هذه العبـادات . لأن بعـد حصـول المطلوب فيه ، كان إيجاب اللطف عبثاً . وذلك عند كم باطل .

الحجة الثانية في بيان أن العقل كاف في معرفة المهمات : هو أن نقول : المطلوب إما معرفة الأشياء الغائبة عن الحواس ، أو معرفة الأشياء (١) الحاضرة عند الحواس . أما الأول فنقول : العقول كافية في معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه . والدليل عليه : أن معرفة نبوة الأنبياء معليهم السلام متفرعة على معرفة الإلميات ، فلو فرعنا معرفة الإلميات على النبوات ، وقع الدور . وأنه باطل .

وأما معرفة مهمات المعاش ومصالح الدنيا فإنها غير موقوفة على بعثة الأنبياء والرسل. لأنا نرى من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ، يسعى في تحصيل هذه المصالح على أحسن الوجه . فعلمنا : أن التصرف فيها لا يتوقف على بعثة (٢) الأنبياء ، ولأن العقول الوقادة ، والخواطر الغواصة ، وافية بتحصيل هذه المطالب . وأما كيفية العبادات ، فهي أيضاً معلومة بالعقول . لأن كل عمل يكون الإخلاص لله تعالى فيه أكمل وأتم ، كان إلى القبول أقرب ، وكل عمل يشوبه غرض [ من الأغراض العاجلة (٣) ] فإنه لا يكون في محل القبول . وأيضاً : لما شهد العقل : بأن الدنيا فانية ، وبأن الآخرة باقية ، حكم صريح العقل : بأنه يجب السعى في تقليل حب الدنيا ، وتقوية حب الآخرة .

فهـذه الأصـول هي المـطالب الأصليـة للخلق ، والعقــول وافيـة فيهـــا بأسرها . فعلمنا : أن العقول وافية بمعرفة جميع مهمات الدنيا والأخرة والدين .

الحجة الثالثة : إن العلم بنبوة الأنبياء ، ووصول التكاليف من الله تعالى الحلق ، لا يتم إلا بعد أن يُعرف بالعقل ، معرفة الله تعالى بذانه ، وصفاته ، وأفعاله ، وأحكامه . وإذا كان العقل وافياً بهذه المطالب العالية الشريفة ، كان أيضاً وافياً بمعرفة مصالح الدنيا والأخرة . على ما بيناه في

<sup>(</sup>١) الأشياء الغبر الغائبة عن الحواس ( ت ، ط ) .

<sup>(</sup>٢) معرفة (ل) ، (طة) .

<sup>(</sup>۲) مغط ۲۰۰۰

الطريقة الثانية . وكمان أيضاً : وافياً بكيفية العبادات . وإذا كان العقبل وافياً بهذه المطالب ، كان أيضاً وافياً بمعرفة [ مصالح الدنيما ، لأن الوافي بمعرفة (أ) المهمات العالية الشريفة ، أولى أن يكون وافياً بمعرفة المهمات النازلة الحسيسة . وإذا ثبت هذا ، فنقول : ظهر أن معرفة نبوة الأنبيماء ، مفرعة على قبول حكم المعقل في جميع هذه المطالب العالية .

وعند هذا نقول: حكم الأنبياء والرسل، إن كان على وفق حكم العقل غنية. وإذا كان على خلافه كان القرع معارضاً للاصل، ففي حكم العقل غنية. وإذا كان على خلافه كان القرع معارضاً للاصل، وعند وقوع التعارض بين الأصل والفرع، كان ترجيح الأصل على الفرع أولى من ضده. فثبت: أن حكم العقل يجب أن يكون راجحاً على كل التقديرات. وهذا الكلام على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه [ معتبراً في معرفة ذات الله نعالى وصفاته وأفعاله، وإذا قلنا: إن تحسين العقل وتقبيحه غير معتبر، فالقول (") بفساد البعثة والنبوة الزم وأظهر، على ما بيناه في الطريقة المتقدمة [ والله أعلم (")].

<sup>. (</sup>١) سقط (ت) .

<sup>(</sup>۲) مقط (ت) .

<sup>(</sup>٣) من (ل) ، (طا) .

| • |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | : |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

#### افصل الغامس في حكاية شبخات من يقول: القول بخرق العادات محال

اعلم أنه قبل الخوض في تقرير هذا النوع من الشبهات ، لا بد من التنبيه على مذاهب الخلق فيه . فنقول : أما أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه فإنه جوز انخراق العادات(١) من كل الوجوه ، وبيانه يذكر في مسائل :

الأولى: إن عنده قبول الحياة والعلم والقدرة والشهوة والنفرة ، لا يتوقف على حصول البنية والتركيب ، فالجوهر الفرد قابل لهذه الصفات . فعلى هذا التقدير لا يمتنع كون الجوهر [ موصوفاً بجملة أنواع العلوم ، موصوفاً بجميع أنواع " ] القدر ، حتى يكون ذلك الجوهر الفرد (") ] أكمل العلماء وأقنوى الفادرين ، ولا يمتنع أن يكون الإنسان الموصوف بالمزاج المعقول يكون ميتاً عاداً .

المسألة الثانية : إن الجمهور يقولـون : إن عند حصـول الشرائط الثمـانية

<sup>(1)</sup> قنال ابن تيمية المتنوفي سنة ٧٢٨ هـ. في كتبابه النبنوات: وقالت طبائفة: لا نخبرق العادة إلا لنبي ، وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصبالحين ، وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيسرهم كتأبي محمد بن حزم وغيسره ، بمل بحكى هدذا القنول عن أبي إسحباق الاسفرايبني ، وأبي محمد بن أبي زيد . . . المخ ، وكلام هذه الطائفة هو الحق . فإن أفعال السحرة والكهان وكرامات الصالحين ليست من الأمور الخارقة للعادة .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٣) سقط (ت) .

يكون الإيصار واجباً . وتلك الشرائط الثمانية هي هذه :

أحدها : أن تكون الحدقة سليمة عن الأفات والعيوب .

وثانيها : أن يكون الشيء بحيث يصح إبصاره .

وَثَالَتُهَا : أَنَ لَا يَكُونَ المُرتَى فِي غَايَةَ القَرْبِ مِنَ الحَدَقَةَ .

ورابعها : أن لا يكون في غاية البعد .

وخامسها : أن لا يكون في غاية اللطافة .

وسادسها : عدم الساتر والحاجب .

وسابعها : أن لا يكون في غاية الصغر .

وثامنها : أن يكون مقابلا للرائي ، أو في حكم المقابل له .

فعند حصول هذه الشرائط ، أطبقت الفلاسفة والمعتزلة على أن الابصار بكون واجباً . وأما عند اختلافا [ أو اختلال (١) ] بعضها [ فإن الإبصار (١) ] بعضها . وأما أبو الحسن الأشعري فمذهبه : أن عند حصول هذه الأشياء يجوز أن لا يحصل الإبصار ، وعند عدمها يجوز أن يحصل . فعلى هذا لا يمتنع أن يحضر عندنيا جبال شاهقة ، وأصوات عالية ، ونحن لا نبصرها ، ولا نسمعها ، ولا يمتنع أيضاً أن يبصر الأعمى الذي يكون بالمشرق : بقة (١) بالمغرب . فهذا مذهبه :

المسألة الثالثة : إن مذهبه أنه يجوز انقىلاب الجبال ذهبا إبريـزا . ويجوز انقىلاب الجبال ذهبا إبريـزا . ويجوز انقىلاب مياه الأوديـة دما ، وغيـره ، ويجوز حـدوث الإنسان من غـير الأبوين . وبالجملة فينكر جميع التأثيرات والطبـائع والقـوى . وأما الفـلامـفة فـإنهم أطبقوا على إنكار خوارق العادات ، إلا أنه يلزمهم القول بالاعتراف بها في المسائل :

المسألة الأولى: إنهم جوزوا حدوث إنسان (ئ) بالتولد لا بالتوالد . وقرروا ذلك بأن قبالوا : البيدن الإنساني إنميا توليد من مقاديس مخصوصية من العناصير

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) من (ك) ، (طا) .

<sup>(</sup>٣) بقية المغرب (ت) .

<sup>(</sup>١) حدرث التولد ، لا بالتولد (ت) .

الأربعة . فتلك المقادير اختلطت وامتزجت ، في مدة معلومة ، فحصل بسبب ذلك الامتزاج ، كيفية مزاجية معتدلة . وإذا تم حدوث البدن بهذا السطريق ، وجب حدوث النفس المتعلقة بتدبيره وحينشذ يتم تكون الإنسان . قالوا : إذا ثبت هذا فنقول : إنه لا يمتنع حصول أجزاء مخصوصة من العناصر الأربعة على تلك المقادير المعلومة ، ولا يمتنع اختلاطها . وعند اختلاطها لا بد وأن يتكون ذلك المزاج ، وعند تكونه لا بد وأن تحدث تلك النفس . والموقوف على المكن : ممكن فكان حدوث الانسان المعين على سبيل التولد : ممكناً ، وإذا كان ممكناً ، كان انخراق العادات على قولهم لازماً .

المسألة الشائية (1): إن هيمولي عالم الكون والفساد: هيمولي مشتركة ببن الكل . وإنما اختص هيولي الجسم المعين بالصورة [ المعينة لأن شكلًا فلكياً ، اقتضى كون تلك المادة مستعدة لقبول تلك الصورة (<sup>(\*)</sup>) الخاصة [ للتشكلات النامية (<sup>\*)</sup>) والأشكال الفلكية غير مضبوطة ، وغير معلومة . وبهذا التقدير فإنه لا نوع من أنواع الخوارق إلا وهو ممكن محتمل . فهذا شرح مذاهب الفلاسفة في هذا الباب .

وأما المعتزلة , فكلامهم في هـذا البـاب ; مضـطرب . فتـارة يجـوزون خوارق العادات ، وأخرى يمنعون منه , وليس لهم بين البابين : قانون معلوم ، وطريق مضبوط . فهذا هو التنبيه على مذاهب الناس في هذا الباب .

واحتج المانعون من الخراق العادات بوجهين :

الأول: أن قالوا: العلوم قسمان(): بديهية وكسبية ، والكسبيات مفرعة على البديهيات ، وإذا كان كذلك كان كل كسبي ينوجب الفدح في

<sup>(</sup>١)الرابعة (ت) .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٣) من (ت) :

<sup>(</sup>٤) في (ط): العلوم قسمان بديهية وكسبية . والكسبيات مفرعة على البديهيات ، وإذا كان كذلك ، كل كسبي يوجب القدح في البديهي ، كان كالفرع على البديهيات . . . . . المنخ وفي (ت) : العلم تسمان بديهية وكسبية ، والكسبيات مفرعة على البديهيات ، وإذا كان كذلك كان فاصدأ ، فعلمنا أن العلوم الكسبية . . . . المخ .

البديهي ؛ كان كالفرع القادح في الأصل ، وكل ما كان كذلك كان فاسداً .

فعلمنا : أن العلوم الكسبية يمتنع كونها قادحة في العلوم البديهية ، ثم لما أردنا أن نبحث عن حقيقة العلوم البديهية ، لم نجد لها معنى إلا العلم الحاصل في النفس ابتداء ، على صبيل الجزم ، من غير أن يقدر الإنسان على تشكيك نفسه فيه ، وكـل ما كـان كذلـك كان علماً بـديهياً . إذا عـرفت هذه المقـدمة . فنقول : إنا إذا رأينا إنساناً شاباً قطعنا بأنه كان جنينا في رحم أمه ، ثم بعد الانفصال من رحم أمه ، كان طفلًا ، ثم صار شاباً . ولو أن قائلًا قال : إنه ما كان كذلك ، بل إنه حدث الأن شاباً ، من غير هذه المقدمات والسوابق . قطعنا : بأنه كاذب في هذا القول ، وجزمنا بأن الـذي بقولـه : باطـل وبهتان . فلها كان هذا الجحزم حاصلًا ابتداء ، من غير أن يستفاد ذلك الجزم من دليـل متقدم ، ومن قياس سابق ، علمنا : أنه جزم بـديهي ، وعلم أولي ، وإذا ثبت هذا فنقول: لو قلنا: إن حدوث إنسان شاب، ابتداء من غير تلك المقدمات والسوابق ممكن لزم أن يحصل مع هذا التجويـز ذلك القـطع والجزم . لكتـا بينا أن ذلك القطع والجـزم بـديهي فئبت أن الحكم يهـذا التجـويـز حكم نـظري ، يوجب القدح في البديهي . وقد بينا : أن كل ما كان كـذلك ، فـإنه بـاطل ، فوجب أن يكون الحكم بهذا التجويـز باطـلًا . فيثبت بهذا الـطريق : أن القول بانخراق العادات عن مجاريها: قول باطل. إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر له أمثلة

المثال الأول : لو أن إنساناً جوز أن تنقلب مياه البحـر والأودية دمـاً عبيطاً وأن تنقلب الجبال ذهباً إبريزاً ، لقضى كل عاقل بالجنون عليه .

المثال الثاني: لو أن إنساناً (١) جوز أن ينقلب الحمار الذي في بيته إنساناً حكيماً محيطاً بدقائق المنطق والهندسة ، مدرساً فيها ، وأن تنقلب ما في الدار من الحتافس والديدان : أناساً ، حكياء فضلاء ، ، وجوز إنه إذا رجع إلى بيته ، وجد حماره قبائياً مقيام بطليموس في تدريس كتباب المجسطي ووجد الحنافس

<sup>(</sup>١) لو أثنا جوزنا (ت ، ط) .

والديدان : علماء فضلاء ، يبحثون مع ذلك الحمار في دقائق الهندسة والمنطق والإنميات ، لقضى كل عافل عليه بأعظم أنواع الجنون .

المثال الشالث: لو أن إنساناً شاهد مغارة خالية عن جميع أنواع العمارات، ثم جوز أن مجصل فيها قصور عالية، وأبنية رفيعة، وأنهار جارية، من غير أن يتكفل بتلك العمارات أحد من البشر، ومن غير إحضار الخشب واللبن والمسامير، لقضى كل عاقل عليه بالجنون. فيثبت: أن بدائه العقول قاضية بوجوب استمرار هذه الأحوال على مناهجها الأصلية، ومجاريها المالوفة المعتادة، وثبت أن تجويز انقلابها عن مجاريها يقدح في العلوم البديهية، فوجب أن يكون القول به باطلاً.

الوجه الثاني في بيان أن ذلك محال : أن نقول : اختصاص كل جسم بصفته المعينة ، إما أن يكون لأجل أن اختصاصه بتلك الصفة واجب ، أو إن لم يكن واجباً ، لكنه أولى من غيره ، أو لم بحصل هذا الوجوب ، ولا هذه الأولوية . فإن حصل مع الوجوب ، كان محالاً ، وإن حصل مع الأولوية فتلك الأولوية إن كانت لنفس الذات ، امتنع زوالها ، وإن كان حصولها لصفة أخرى ، كان الكلام في الثاني كها في الأول ، فيلزم أن يكون حصول أولوية كل صفة ، لأجل تقدم صفة أخرى لا إلى أول . وذلك يوجب القول [ بقدم العالم ، وهذا يبطل القول(١) ] بالنبوة . وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : اختصاص كل جسم بصفته المعينة ، لأجل أن الفاعل المختار ، خصصه بتلك الصفة من غير مرجح أصلاً . فنقول ؛ إذا جوزتم هذا ، فجوزوا أيضاً أن يخلق تلك المعجزة لا لمرجح أصلاً ، وذلك يقدح في قولنا إنه إنما خلق المعجز لأجل التصديق .

وإذا ثبت هـذا فحينئذ يخـرج المعجز من أن يكـون دليلًا عـلى الصــدق . فالحاصل : أن اختصاص كل جسم بصفته المعينة . إن كان على سبيل الوجوب

<sup>(</sup>١) مقط (ث) .

أو على سبيل الأولـوية ، امتنـع حصول انخـراق العادات ، فتبـطل المعجزات . وإن كان لا على سبيل [ الوجوب ولا على سبيل<sup>(١)</sup> ] الأولوية ، فذلـك يقدح في كون المعجز دليلًا على الصدق . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) من (ڵ) ، (طا) .

#### الفصل السادس فه

شبهات القافلين بأن المعجزات لل يمكن أن يعام أنما حدثت بفعل الله وبتخليقه. وبيان أنه متم تعذر العلم بذلك امتنع الاستحلال بها على صدق المدعي

أعلم(١) : أن المنكرين بينوا هذا الاحتمال [ من وجوه :

الإحتمال الأول (٢): قالوا: الإنسان إما أن يكون عبارة عن هذه البنية المتولدة من هذا المزاج المخصوص ، وإما أن يكون عبارة عن جوهر بجرد متعلق بهذا البدن ، وليس المقصود من ذكر هذا الترديد : وقوع الشك في هذه المسألة (٢) بل بيان : أن الأعتراض قائم على جميع التقديرات .

أما إذا قلنا: الإنسان عبارة عن هذا البدن المتولد، من هذا المزاج المخصوص. فنقول: لاشك أن الأمزجة المختلفة [والأجسام لها بحسب أمزجتها المختلفة، وفرى أن الأجسام النباتية والمعدنية. لها(الله) بحسب أمزجتها المختلفة، آثار مختلفة، وخواص متباينة. فلم لا يجوز أن يكون الحال في الأمرجة الإنسانية أيضاً كذلك ؟

وعلى هذا التقدير ، فـ إنه لا يمتنـع أن يقال : إنــه اختص بذن هــذا النبي بمزاج خصوص ، ولأجل ذلك المزاج ، قدر علــى الإتيان بمثل هــذه المعجزات .

<sup>(</sup>١) الفصل السادس في شبهات القائل (ط) .

<sup>(</sup>٢) مقط (ت) .

<sup>(</sup>۴) السائل (ث) .

<sup>(</sup>٤) مفط (ث) .

وإذا كان هذا الاحتمال قائماً، امتنع القطع على أن خالق هذه المعجزات هو الله تعالى . وإما إذا قلنا : الإنسان عبارة عن جوهر النفس الناطقة المجردة . فنقول : إنه لا يمتنع أن تكون النفوس الناطقة يخالف بعضها بعضاً في الماهية . وعلى هذا التقدير كانت نفس ذلك الرسول مخالفة لحقائق سائر النفوس ، فتلك النفس لحقيقتها المخصوصة قدرت على الإتيان بهذه الخوارق ، وإذا كان هذا الاحتمال قائماً ، امتنع القطع على أن خالق هذه المعجزات هو الله تعالى . واعلم أنه لا حاجة بالسائل إلى إقامة الدلالة على أن الأمزجة مختلفة ، وأنها متى اختلفت أوجبت هذه الآثار ، وكذلك فلا حاجة به إلى إقامة الدلالة على إثبات النفوس أوجب مذه الآثار ، وكذلك فلا حاجة به إلى إقامة الدلالة على إثبات النفوس اختلاف آثارها . بل يكفي في مقام السؤال [ بيان أن هذا الاحتمال (')] قائم في أول العقل ، وأنه مع قيام هذا الاحتمال ، لا يكن القطع بأن خالق هذه ألم

ثم نقول : الذي يـزيده تقـريـراً : هـو أن النـاس مختلفـون في الصفـات والأحوال اختلافاً عظيماً .

فمنهم من يكون عظيم الرغبة في أحوال القوة [ النطقية ، عظيم النفرة عن أحوال القوة [ النطقية ، عظيم النفرة عن أحوال القوة (٢) الشهوانية والغضبية . ومنهم من يكون بالضد منه والراغبون في أحوال القوة النطقية ، منهم من يكون شديد الاستعداد لعلم مخصوص ، وشديد البعد عن علم آخر .

وقد أشرنا إلى اختلاف هذه الأحوال في باب مراتب النفوس البشرية بحسب التعقلات

وأما الراغبون في أحوال القوة الشهوانية . فمنهم من تكون شهوته في المتناولات . ومنهم من تكون شهوته في جمع المال . ومنهم من تكون شهوته في الجود والكرم . ومنهم من تكون شهوته في الزهد .

<sup>(</sup>١) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) .

وأما الراغبـون في المتناولات فشهـواتهم مختلفة ، فكــل واحد منهم يشتهي نوعاً آخر من الطعام ، ويبغض النوع الأخر .

وأما الراغبون في جمع المال فهم أيضاً مختلفون ، فمنهم من يجب العقارات ، ومنهم من يجب المراكب الجميلة ، والثياب الحسنة ، ومنهم من بجب أثاث البيت ومنهم من يحب جمع المال ودفنه في الأرض.

وأما الراغبون في الجود والكرم ، فمنهم من يجب الإطعام ، ولا يجب بذل النقود، ومنهم من يسهل عليه بذل النقود ، ولا يجب الإطعام .

وأما الراغبون في الزهد ، فمنهم من يكون زاهداً في أموال الناس ، فاجراً في الفروج ، ومنهم من يكون مقداماً على القتل() والإيداء ، ممتنعاً عن الفواحش ، ومنهم من يكون عظيم الفحش باللسان ، إلا أنه يكون بعيداً عن القتل وإفساد المال .

واعلم أن تمام الكلام في تفاصيل أحوال الناس في الصفيات : محال . إلا أن التنبيه على هذه الأقسام يكفي في تنبه العقل لتمام هذه الأقسام.

وإذا ثبت هذا ، فنقول : اختلاف الناس في هذه الصفات لابد وأن يكون ، إما لاختلاف جواهر النفوس أو إن كانت [ النفوس متساوية في تمام الماهية إلا أن اختلاف هذه الآثار إنما كان لاختلاف (") ] الأسرجة والآلات البدنية . وعلى كلا التقديرين (") فإنه لا يمتنع حدوث إنسان خالف لسائر الناس ، إما في جوهر النفس ، وإما في الآلات البدنية ، والتركيبات المزاجية . ولأجل تلك الخصوصية ، قدر على الإتيان بما يعجز عنه غيره .

الاحتمال الثاني : إنا نشاهد الأدوية المختلفة مختلفة في التأثيرات على ما سبأتي في شرح هذا الباب\_

<sup>(</sup>١) التعبد (ت) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٣) وعلى هذه التقديرات (ت) .

على مبيل الاستقصاء \_ في باب و السحر المرتب على قوى الأدوية و ومن جلة هذه الخواص . حجر المغناطيس . والفلاسفة أطنبوا في هذا الباب ، وحكوا تأثيرات عجيبة غريبة . وهب أنا لا نعرف صدقهم فيها قالوه ، لكنا لا نعرف أيضاً كذبهم فيها قالوا ، بل يجب علينا أن نتوقف في التصديق والتكذيب و أن نجوز الأحتمال ] (١) ] في الكل . وإذا ثبت قيام هذا الاحتمال ، فلم لا يجوز أن يقال : إن مدعي الرسالة وجد دواء استعمله في نفسه أو غيره أفاده الفائدة المخصوصة ؟ ومع قيام هذا الاحتمال ، فسدت دلالة المعجز على صدق لرسول .

فإن قالوا : هذا مدفوع من وجوه :

الأول: إنا لو جوزنا حصول دواء يصبر مستعمله ، قادراً على قلب العصا ثعباناً ، وعلى فلق البحر ، وعلى إظلال السحاب<sup>(۱)</sup> فجوزوا وجود دواء من استعمله قدر به على تخليق السموات والأرضين . ومعلوم أن من جوز ذلك فقد خرج عن العقل .

والشاني : إن أكثر <sup>(1)</sup> هـذه الخواص المذكورة في الكتب ، لما جرّبت وجدت باطلة . وهذا يدل على أنها أكاذيب ، وليس لشيء منها حقيقة .

الثالث: إنه لو حصل هـذا الدواء ، لعرفه غيره [ ولو عـرفه غيـره <sup>(1)</sup> ] لقدر على أن يأتي بمثل ما أتى به الرسول عليه السلام ، ولحصلت المعارضة ، فلما لم تحصل ، علمنا أنه من عند الله .

[ الرابع : إن الاطلاع على هذا الدواء ، إن كـان حاصـلاً لغيره ، وجب أن يقدر الغير<sup>(ه)</sup> ] على معارضته ، وإن لم يكن حاصلاً لغيره ، كـان اختصاصـه

<sup>(</sup>١) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٢) الجبل (ت ،ط) .

<sup>(</sup>٣) أكثر الناس (ت).

<sup>(</sup>٤) سقط (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٥) سقط (ت) .

بمعرفة خاصية ذلك الدواء ، شيئاً على خلاف العادة ، فيكون معجزة ، ويكون صاحبها صادق اللهجة .

قلنا ؛ أما الجنواب عن الأول ؛ أن نقول : المفرون بمعجزات الأنبياء . قاطعون بأن أحدا من الأنبياء لم يقدر على الإنبان بخلق السموات والأرضين على سبيل المعجزة . فثبت : أن الاتفاق حاصل على جميع التقديرات بأن القدرة على الإنبان بالمعجزات ، لا توجب القدرة على خلق السموات والأرضين ، وإذا كان هذا الفرق واجباً ، فلم لا بجوز مثله في الدواء ؟ وهو أن يقال : لا يمتنع وجود دواء يفيد القدرة [ على المعجزات ، ويمتنع وجود دواء يفيد القدرة [ على المعجزات ، ويمتنع وجود دواء يفيد القدرة [ على المعجزات ، ويمتنع وجود دواء يفيد القدرة [ على المعجزات ، ويمتنع وجود دواء يفيد القدرة [ على المعجزات ، ويمتنع وجود دواء يفيد القدرة [ على المعجزات ،

وتمام الكلام أنه يحصل في كل مقام طرفان متباينان، وأوساط متشابهة. فحصول دواء يوجب قلع الأقبلاك، وانتشار الكواكب مفقود وحصول دواء يوجب زيادة في قوة النفس والبدن موجود.

وأما معجزات الأنبياء ، فلم يظهـر أنها من القسم الأول ، أو من الثاني ، فحينئذٍ يبقى الشك قائماً .

وأما الجواب عن الثاني: وهو قوله: وأكثر هذه الخواص أكاذيب ا فنقول: كما لا يمكننا الجزم بصحة كل ما ذكرتموه. كذلك لا يمكننا الجزم بفساده، بل الواجب الإقرار بقيام الاحتمال. وقد صنّف أبو بكر. أحمد بن وحشية. كتاباً في التعفينات، وذكر فيه أشياء متولدة التعفينات. ويدعي حدوث آثار عجيبة، منها. ولم يدل دليل ولا شبهة على كونها باطلة. فوجب التوقف فيها.

والجواب عن الثالث : إنه لعله اختص هو بمعرفة ذلك الدواء ، وهذا غير ممتنع في العقول ، أو لعله وإن عرفه غيره ، إلا أن ذلك الغير ، حصل له ما بمنعه من استعمال ذلك الدواء ، أو من إظهاره .

 <sup>(</sup>ا) من (ل) ، (طا) .

والجواب عن الرابع: وهو قوله: « اختصاصه بمعرفة ذلك الدواء ، يوجب أن يكون معجزاً ، فنقول : هذا باطل . لأن حصول إنسان في كل عصر يختص بمعرفة أشياء لا يعرفها غيره : أمر معتاد ، وإذا كان هذا معتاداً ، فقيد خرج ذلك عن أن يكون معجزاً .

فهذا تمام القول في هذا السؤال .

الاحتمال النالث: أن يقال: إن أرباب الملل والنحل أطبقوا على إثبات الجن والشياطين، واتفقوا على أنهم يقدرون على الإنيان بما يعجز عنه البشر. وأيضاً: فهب أن أرباب الملل لم يتفقوا على هذا المعنى، إلا أن نجويزه قائم في أول العقل. وإذا كنان كذلك، فيتقدير أن يصح ذلك، لم يمتنع [أن يصح دال)] أن يكون الفاعل لهذه المعجزات واحداً من الجن، أو الشياطين. ومع قيام هذا الاحتمال، كيف يمكن الجزم بأن فاعل هذه المعجزات هو الله تعالى ؟ والعجب: أن الناس يجوزون دخول الجني في بدن المصروع، ويجوزون أن يتكلم [الجني على لسان المصروع من الغيوب على لسان المصروع في المناسول عن الغيوب على لسان المصروع في المناسول أن يتكلم أو الجمل [الما تكلم معه الرسول عليه السلام، أو الجمل [الما تكلم معه المناسول على الكلام إنما حصل لأجل [أن الجني نقذ في بطن ذلك (الكام) الذئب والجمل والذراع وتكلم ؟ ومع قيام هذا الاحتمال، فكيف قطعوا بأنه معجز حصل بخلق الله تعالى ؟

ولم لا يجوزون أن يقال: إن انقلاب العصاحية، كان من هـذا الباب؟ وأيضاً: فلم لا يجوزون أن [يقـال: إن (٥) ] فصاحـة الجن ومردة الشيـاطـين كانت وافية بمثل فصاحـة القرآن، فـأتوا بهـذا القرآن من عنـد أنفسهم، والقوه

<sup>(</sup>۱) من (ت) .

<sup>(</sup>٢) يتكلم على لسان (ت) .

<sup>(</sup>٣) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>t) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٥) من (ط) .

على الرسول؟ [ ومع هذا الاحتمال ، فكيف يمكن القطع بأنها من فعل الله ؟(١) ].

واعلم : أن هذا السؤال : قد ذكره الله تعالى في القرآن ، فقال في سورة الشعراء : ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين ، نـزل به الـروح الأمين ، عـلى قلبـك لتكون من المنذرين ﴾(٢) .

ثم قال بعده: و وما تنزلت به الشياطين [ وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون ، والتقدير: [ إنه لما ادعي (") ] أنه تنزيل رب العالمين ، نزل به المروح الأمين على قلبه . فكأن قائلًا قال : ولم لا بجوز أن يقال : إنه من تنزيل الشياطين ؟ فلهذا السبب قال : و وما تنزلت به الشياطين (أ) ، ثم إنه أجاب عنه بقوله : وهمل أتبتكم : على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع ، وأكثرهم كاذبون ، (م).

وستعرف حقيقة هذا الجواب بعد ذلك .

واعلم أن كفار قريش كانوا بؤكدون هذا السؤال بوجه آخر ، فيقولون :
إنه من المشهور عند جهور العرب : أن لكل شاعر صاحباً من الجن يعينه على الشعر - ويهديه إلى دقائقه ، ويرشده إلى مضايقه . فقالوا لمحمد عليه السلام :
لا كان هذا مشهوراً في حق الشعراء ، فلم يجوز مثله في حقك ؟ فأجاب عنه في آخر هذه الأيات بقوله : ه والشعراء يتبعهم الغاوون (١) ه وستعرف حقيقة هذا الجواب في الفصول الآتية . والمقصود ههنا : بيان أن هذا السؤال مشهور ، مذكور من أول الأمر .

<sup>(</sup>١) من (ك) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) الشَّعَرَاءُ ١٩٢ ـ ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) من (ك) ، (طا) .

<sup>(</sup>٤) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٥) الشعراء ٢٢٠ ـ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الشعراء ٢٢٣ .

فإن قالوا : هذا مدفوع من وجوه :

الأول : إن الأنبياء عليهم السلام ، إنما جاؤ وا بلعن الشياطين والجن والجن والجناسة ، فكيف يعقل كون الأبالسة أعواناً لهم في تقرير المعجزات ؟

والثاني : إنه لو فعل الجني ذلك ، لوجب على الله تعالى أن ينصر إنسانـــاً يأتي تجعاصيه ، لئلا يحصل التلبيس . وحيث لم يفعل ، علمنا أنه ليس من قعــل الجن ، بل من فعل الله تعالى .

الثالث : إن الجن لم يبلغوا في القدرة إلى هذا الحد العظيم . إذ لـو قدروا عليه ، لوجب أن يصـل منهم الشر العـظيم إلى الأنبياء والعلماء الـذين يشتغلون بلعنهم ، وسوء القول فيهم .

قلنا: أما الجواب الأول فضعيف: لأنه لا يبعد أن يقال: إنهم لشدة رغبتهم في إبقاء الشبهات والأباطيل، يتحملون ذلك الطعن واللعن، ومع ذلك فيعبنون هؤلاء الدعاة على سبيل الكذب، ليحصل غرضهم من ترويج هذه الشبهات. وأبضاً: فلعل المراد بهذا اللعن: طائفة منهم، والأتون بهذه المعجزات: أقوم آخرون.

وأما الجواب الثاني: فضعيف أيضاً. لأنه مع قيام هذا الاحتمال أعني كون هذه المعجزات أفعالاً للجن. لو جزم المكلف يكونها صادرة من الله نعالى ، لكان التقصير من المكلف ، حيث جزم لا في موضع الجزم . وهذا كها قلنا : في إنزال الآبات المتشابهة ، فإنها وإن كانت عظيمة الإبهام لهذه الأباطيل ، إلا أنه لم يقبح صدورها من الله تعالى ، لقيام الأحتمال فيها ، فكذا ههنا .

وأما الجواب الشالث فضعيف : لأن الأنبياء عليهم السلام أطبقوا على إثبات القوة العظيمة لهم . فإنكار هذه القوة يوجب تكذيب الأنبياء . وذلك من أعظم المطاعن في نبوتهم .

الاحتمال الرابع: قالوا: أكثر أهل الدنيا أطبقوا عـلى إثبات الملائكة .

والقرآن دل على أن بعد الإيمان بالله تعالى ، لا يجب الإيمان بشيء آخر ، إلا بالملائكة . فقال : و والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ه(١) والقرآن دل أيضاً : على أنهم أصحاب القدر الظاهرة ، والقوى الغالبة ، فإن جبريل عليه السلام قلع مدائن قوم لوط من قعور الأرض ، ورفعها إلى قريب من السهاء ، ثم رماها على الأرض . وأيضاً : القرآن(١) يدل على أن القرآن إنما وصل إلى محمد عليه السلام من قبل جبريل ، فإنه قال : وقبل من كان عدواً لجبريل ، فإنه قال : وقبل من كان عدواً بجبريل ، فإنه نزله على قلبك و١) وقبال في سورة الشعراء : و نزل به الروح الأمين . على قلبك(١) و وقال ; و والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس ، إنه لقول رسول كريم(١) و إنبن أن هذا القرآن إنما وصل إلى محمد عليه السلام بواسطة رسول كريم(١) و وقال أيضاً : و علمه شديد القوى . ذو مسرة فاستوى ه(١).

إذا عرفت هذا فنقول: إنا قبل العلم بعصمة الملائكة عن القبائح والأكاذيب والأضاليل، نجوز أن تكون هذه المعجزات، وإنما ظهرت على الأنبياء من قبلهم وبإعانتهم، وعلى هذا التقدير فلا يبقى في هذه المعجزات فائدة البتة، ما لم تعلم كون الملائكة معصومين من الأباطيل والأكاذيب. والعلم بعضمتهم لا مجصل من الدلائل العقلية، بل من الدلائل النقلية. فعلى هذا يتوقف حصول العلم [ بعصمتهم على العلم (^^) ] بصحة الدلائل النقلية والعلم بصحة الدلائل النقلية يتوقف على العلم بصدق الدلائل النقلية والعلم بصحة الدلائل النقلية والعلم بصحة الدلائل النقلية والعلم بصدق الدلائل النقلية والعلم بصدة الدلائل النقلية والدلائل النقلية والعلم بصدة الدلائل النقلية والعلم العلم العلم

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : تكرير .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) الشعراء ١٩٣ - ١٩٤ .

<sup>(</sup>٥) التكوير ١٧ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٦) مقط (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٧) النجم ٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٨) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٩) من (ط) .

الرسالة ، والعلم بصدقهم يتوقف على عصمة الملائكة ، وذلك دور ، والمدور باطل .

والذي يقرر هذا السؤال وجهان :

الأول: إن الناس اتفقوا على وجود شيء قادر قاهر مستول على هذا العالم، وهو المسمى: «إبليس» وأنه لا يدعو إلا إلى الأباطيل والكفر، واتفقوا أيضاً على وجود شيء قادر قاهر يدعو إلى الخير والصلاح والدين. فإذا ظهر على يد الرسول هذا المعجز، فكيف يعرف أنه من إعانة الأرواح الطاهرة المطبعة، وليس من إعانة ذلك الروح المفسد المؤذي ؟

والموجه الثاني: إذا نورد هذا السؤال على عبارات الصائبة والفلاسفة , وذلك لأن الكل انفقوا على [ إثبات الأرواح الفلكية ، وانفقوا عليها() ] أن لكل واحد منها نوعاً آخر من التأثيرات في هذا العالم() والشرائع أيضاً ناطقة بذلك . فإنهم أثبتوا ملكاً هو ملك الجبال ، وملكاً آخر ، هو ملك البحار ، وملكاً ثالثاً ، هو ملك الأمطار ، ورابعاً هو ملك الأرزاق ، وخامساً هو ملك الموت ، وسادساً هو ملك الحرب والقتل . والهند اتفقوا على ذلك ، على ما شرحنا مذاهبهم في هذا الباب . وإذا كان الأمر كذلك ، فلم لا يجوز أن تكون شرحنا مذاهبهم في هذا الباب . وإذا كان الأمر كذلك ، فلم لا يجوز أن تكون المنقق عليه بين الصائبة والقلاسفة ، وأهل الهند وأصحاب الطلسمات . وإذا كان هذا قولاً متفقاً عليه بين هذه الفرق في لم تذكروا في إبطاله دليلاً ، لم مجصل المقصود البتة .

الإحتمال الخامس: أن نقول: انفقت الفلاسفة على أن لسلاجرام الفلكية ، والاتصالات الكوكبية تأثيرات محصوصة في أحوال هذا العالم ، وقد اشتهر في السنة (٢) المتجمين: أن للكواكب الثابتة : عطايا عظيمة في السعادة

<sup>(</sup>١) سقط (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) في هذه الحالات (ت) .

<sup>(</sup>٣) الألسنة (ل) ، (طا) .

والنحوسة ، والذكاء والبلادة ، واتفقوا أيضاً على أن للقرانات آثاراً عظيمة في هذا الباب . واتفقوا على أنه لا تختلف أحوال تلك القرانات [ إلا (١) بسبب وقوع الثوابت في البيوت المناسبة لها . واتفقوا على أن لسهم السعادة تأثيراً قوياً في إعطاء السعادات ، ولسهم الغيب تناثيراً قوياً في إعطاء [ المعارف الحقة والوقوف على المغيبات (١) ] وعلماء الأحكام من الزمان الأقدم إلى عهدنا هذا ، مصرون على صحة هذه الدعاوى ، وجازمون بأن كل من جرب أحوال الطوالع ، علم يقينا أن لهذه الأسباب آثاراً قوية في هذا الباب .

إذا عرفت هذا فنقول: نحن لا ندعي صحة هذه الأصول، ولا ندعي الله علومة أو مظنونة، بل تقول: لا أقل من أن يكون احتمال أن يكون الأمر على ما قالوه قائماً. وبتقدير أن تصح كل هذه الأشياء أو بعضها. فإنه لا يمتنع أن يكون اختصاص مدعي النبوة والرسالة بهذه المعجزات، إنما كان لأجل اشتمال طالع مولده على حالة من هذه الأحوال. فلعله وقع سهم السعادة وقوعاً عجيباً يقتضي حصول هذه السعادات. ولعله وقع سهم الغيب في طالعه وقوعاً يقتضي قدرته على الإخبار عن الغيوب.

وأنا أقول : إني قد رأيت إنساناً لم يتفق في طالع مولده شيء من الأشياء الكاملة ، إلا أنه كانت و الشعري اليمانية ، واقعة على درجة ناسعة . فلا جسرم بلغ في العلوم النقلية والعقلية مبلغاً عالياً ، من غير حاجة إلى تحمل تعب في المطالعة والتحصيل .

وإذا ثبت أن هذا الأحتمال قائم ، ظهر أنه لا سبيل البتــة إلى القطع بــأن هذه الخوارق التي ظهرت على الأنبياء : من فعل الله تعالى .

وحكى « محمد بن زكريا الرازي » في بعض كتبه : أنه رأى رجلًا يهودياً ، كـان يستخرج الخبيء والضمـير على أحسن الـوجـوه ، وبقي عـلى تلك الحـالـة

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٣) ولا ندعي انتهاؤ ها إلى العلم والظن ، ولا أقل من يكون احتمال الأمر . . . الخ • (ت) .

[ سنين . ثم زالت عنه تلك الحالة<sup>(١)</sup> ] قال : فأخبرني جماعة من المنجمين : أن الجان يخبر ذلك الرجل . لانه وقع في قسمه ، ما يوجب التكهن . فلما زالت تلك الصفة عن ذلك الرجل .

الاحتمال السادس: اتفقت القلاسفة والصائبة على أن الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة ، مطلعة على جميع أحوال هذا العالم. وفي الناس من يدعي: أن الرجل إذا واظب على قراءة رقى محصوصة [ أياماً محصوصة على شرائط محصوصة ، فإنه يتجلى له روح ذلك الكوكب ، وبعينه على مفاصده وأغراضه . وكتب أصحاب الطلسمات في دعوة الكواكب مملوءة من هذه الكلمات .

إذا عرفت هذا الكلام فنقول: إنه وإن لم يثبت بالدليل صحة ما ذكروه ، إلا أنه لا أقل من الاحتمال , ومع قيام هذا الاحتمال ، لا يمكن القطع بأن خالق المعجزات هو الله تعالى . بل [ لا يمتنع أن (٣) ] يكون فاعلها هو هذه الكواكب ، ومن نظر في كتب السحر والطلمسات ، رأى حكايات عجيبة في هذا الباب ، وكتاب و تنكلوشا ، كتاب مشهور ، موجود في أيدي الناس ، وفيه من هذا الباب شيء كثير ، وقول من يقول : إنه من باب الخرافات كلام ما به بأس ، إلا أنه لا يدفع السؤال . لأن السائل لا حاجة به إلى إقامة [ الدليل على صحة ما ذكره في السؤال . وإنما المجيب هو المحتاج إلى إقامة (١) الدلالة على أن ذلك الوجه محال باطل قطعاً .

واعلم أن الفرق بين هذا السؤال ، وبين ما قبله :

أما في السؤال الأول . جعلنا الكواكب ، موجبة بالـذات ، لهذه الأثـار العجيبة ، بحسب الشرائط المختلفة ، والأشكال الفلكية المتعاقبة .

<sup>(</sup>١) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٣) سقط (ت) .

<sup>(</sup>t) من (ل) ، (طا) .

وأما في هذا السؤال . فقد جعلنا الأفىلاك والكواكب ، أحياء ناطقة ، مختارة في الفعل والترك .

والاحتمال السابع: انفقت الفلاسفة على إثبات العقول والنفوس، فقبل إقامة الدلالة على إبطال القبول بها ، كان احتمال وجودها قبائلًا وعلى هذا التقدير ، فلم لا يجوز أن يكون فاعل هذه المعجزات هو هذه العقول والنفوس ؟ والفرق بين هذا المؤال [ وبين سؤال الملائكة : هو(1) } أن الملائكة عند المتكلمين شيء مغاير لهذه العقول والنفوس ، فأوردنا سؤال الملائكة على حسب ما يعتقدون [ في وجود الملائكة (1) ] وأوردنا هذا السؤال ههنا على حسب مذاهب الفلاسفة في العقول والنفوس .

الاحتمال الثامن: أن نقول: لا شك أن أجسام هذا العالم العنصري، مشتركة في الهيولى. وتلك الهيولى قابلة لجميع الصور والأعراض على البدن. وإذا ثبت هذا فنقول: اختصاص كل واحد من هذه الأجسام بصفته المعينة وإما أن يكون لأجل أن ذلك الجسم كان أولى بقبول تلك المصفة والصورة من سائر (٣) الأجسام أو لم يكن كذلك. والثاني باطل. وإلا لزم أن يكون اختصاص ذلك الجسم بتلك الصفة مع كونه مساوياً لسائر الأجسام في القبول، وفي عدم الأولوية، يكون رجحانا، لأحد طرفي المكن على الآخر، لا لمرجح، وهمو عال. ولما بطل هذا القسم، ثبت أن القسم الأول حق. فنقول: واختصاص ذلك الجسم بذلك الاستعداد الخاص، لا بدول يكون لأجل استعداد أخر؛ إلى غير النهاية، فتلك الاستعدادات إن حصلت دفعة واحدة، لزم حصول أسباب ومسببات لا نهاية لها، دفعة واحدة. وهو محال، وإن حصلت على سبيل التعاقب، وهو أن يكون كل استعداد سابق، علّة لحصول الاستعداد اللاحق، فحينئذ يكون حصول هذا

من ( ل) وقي (ط) ؛ هذا السؤال وما قبله (٣) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٣) من (ط) ، (ل) .

المعجز(١) المعين الذي هو فعل خارق للعادة من لوازم الأحوال السالفة ، التي لا أول لها . وحينئذ تخرج عن كونها دالة على الصدق .

والحاصل: أنه إن كان ذلك الجسم مساوياً ، لسائر الأجسام ، وكمان ذلك الحادث المعين ، فحينئذ قد ذلك الحادث المعين ، فحينئذ قد تسرجح الممكن لا لمرجح . وإذا جاز هذا ، فلم لا يجوز حدوث المعجز ، لا لغرض أصلًا ؟ وذلك يبطل القول بدلالة المعجز على الصدق .

وأيضاً: إما أن يتوقف حدوث ذلك الحادث على كون ذلك الجسم موصوفاً بذلك الاستعداد الخاص ، فحينئذ يكون حدوث هذا المعجز من لـوازم الأحوال السالفة . وعلى هذا التقديس ، فإنه يخرج عن كـونه دليـلاً على صـدق المدعى .

وطريق ضبط هذه الاحتمالات أن نقول: فاعل هذه المعجزات، إما أن يكون هو النبي أو غيره. فإن كان هو النبي ، فيحتمل أن يكون اقتداره على خلقها لأجل مزاجه المخصوص، وأن يكون لنفسه المخصوصة. وأما إن كان غيره فذلك الغير، إما أن يكون جوهراً جسمانياً [ أو جوهراً بجرداً. فإن كان جسماً فهو إما أن يكون جوهراً جسمانياً وهو الدواء المخصوص، أو جسماً فلكياً وهو القرانات، والاتصالات الحاصلة بحسب السيارات والثوابت، أو غزوجاً من القسمين، أو جسماً مغايراً لهذين القسمين، وهو الذي يقال: إن الملائكة أجسام نورانية علوية قادرة على الأعمال الشاقة. وأما إن كان ذلك الغير روحانياً، فإما [ أن تكون(<sup>13</sup>)] هي الأرواح السفلية، وهي الجن والشياطين. أو الأرواح العلوية، وهي : العقول والنفوس، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هذه المعجزات (ط، ت).

<sup>(</sup>٢) من (ط) ، (ل) .

<sup>(</sup>۴) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>١) من (ك) ، (طا) .

إفصل السابع في حكاية شيخات القائلين بأن على تقدير أن يثبت أن خالق المعجزات هو الله سبحانه وتسائس إلا أن ذلكال يحل على أنه تعالس انها خاقها لزجل تصديق المحصي الرسالة

فالشبهة (١) الأولى: أن يقال: الفعل إما أن يتوقف على الدواعي أو لا يتوقف. فإن توقف الفعل على الدواعي، فصدور الفعل منا يتوقف على حصول الدواعي لنا. وحدوث تلك الدواعي يكون من الأسباب العالبة، وحينئذ تكون جميع القبائح الصادرة من العباد، معلولة وموجبة عن فعل الله نعالى، وفاعل السبب فاعل للمسبب، فحينئذ يكون فاعل جميع القبائح هو الله تعالى وتقدس. وإذا ثبت هذا، فحينئذ لا يمتنع من الله تعالى إظهار المعجز على يد الكاذب. وعلى هذا التقدير فإنه لا يبقى المعجز دليلاً [على الصدق (١)] على القسم الأول.

وأما القسم القاني وهو أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على انضمام الدواعي إليه . فنقول : فعلى هذا التقدير لا يمتنع أن يقال : إنه تعالى خلق هذا المعجز . لا لشيء من الدواعي والأغراض أصلاً . وإذا كنان هذا الاحتمال قائباً ، امتنع القطع بأنه تعالى ما خلق هذا المعجز ، لغرض تصديق المدعي ،

<sup>(1)</sup> عنوان القصل في ت هكذا:

<sup>.</sup> على تقدير سبب أن خالق المعجزات هو الله سبحانه وتعالى ، إلا أن ذلك لا يدل على أن ذلك خلقه لاجل تصديق المدغي للرسالة : : الفصل السادس . . . . اللخ 1.

<sup>(</sup>٢) من (ك) ، (طا) .

لأنه لما بـطل أصل التعليـل [ المكيف بالكيفيـة المخصوصـة (١٠) ] [ فقد بـطل(٢٠) التعليل ] .

الشبهة الثانية : إنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على أنه يمتنع أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه ، معللة بالأغراض والمقاصد ، وعلى هـذا فيمتنع أن يقـال : إنه تعالى إنما خلق المعجز لأجل تصديق المدعي .

الشبهة الثالثة : هب أن أفعال الله تعالى وأحكامه قد تكون معللة بسالمدواعي والأغسراض [ إلا أنه قسد تكون أيضاً غير معللة بسالمدواعي والأغراض(٣) ] والدليل عليه : أن القول بإنبات النبوة ، فرع على إثبات حدوث العالم [ وهذه القاعدة لا يمكن تقريرها ، إلا إذا قلنا : إنه تعالى خصص إحداث العالم(٤) ] بوقت معين ، لا لمخصص ولا لمرجح البتة . وهذا يقتضي القطع بأن الله تعمالي قد يفعل الفعل ، لا لغرض ولا لداع أصلًا . وإذا ثبت هـذا ، فلم لا يجوز أن يكون خلق المعجزات من هـذا الباب؟ وعـلى هذا التقـدير ، لا يـدل المعجز"، على التصديق، فنفتقر ههنا إلى بيان أن تخصيص إحداث العالم بالوقت المعين، لا يمكن أن يكون معللًا بشيء من الأغراض والدواعي . والدليل عليه : أن اختصاص ذلك الوقت بذلك الغرض المعين . إما أن يكون لذانه أو لغيره . ولا جائز أن يكون لذاته . لأنه لو جاز أن يختص ذلك الوقت بـذلك الخـرض المعين لذاته ، فحينتذ لم يبعد أن يختص ذلك الوقت بسائر الأثـار المخصوصـة به وإذا جاز ذلك لم يمتنع أن يقال : المقتضي لحدوث العالم في ذلك الوقت هـ و نفس ذلك الوقت , وعملي هذا التقدير فمإنه لا يمكن الاستبدلال بحدوث العمالم على وجود الصائع . وأما إن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية ليس لذانه ، بـل لأجل أن فـاعل العـالم ، خصص ذلـك الـوقت بـذلـك الغـرض ، وبتلك

<sup>(</sup>١) سنط (ك) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) بطل أصل (ط) .

<sup>(</sup>٢) من (ك) ، (طا) .

<sup>(1)</sup> مقط (ت) .

<sup>(</sup>٥) فلا دليل في المعجزة (ت) .

المصلحة ، عباد الكلام في تخصيص ذلك السوقت بدلك الغرض . ويلزم النسلسل ، وهو باطل . ولما بطل هدان القسمان ، ثبت : أن القول بحدوث العالم ، لا يتم لنا إلا إذا قلنا : إن الفاعل المختار يفعل الفعل لا لغرض [ ولا لمرجح (١) ] أصلاً . وإذا ثبت هذا ، فحينئذ يمتنع القطع بأنه تعالى إنما خلق هذا المعجز ، في هذا الوقت لغرض النصديق .

الشبهة الرابعة : هب أنه لا بد لله تعالى في كل فعل من غـرض معين ، ومن حكمة معينة ، فها الدليل على أنـه لا غرض لله تعـانى من فعل هـذا المعجز إلا تصديق هذا المدعي ؟ قإن في الأغـراض كثرة .. وأقسـام حكمة الله تعـالى في تدبير هذا العالم لا محيط بها أحدُ البشر .

# ثم إنا نذكر احتمالات أخرى غير ما ذكرتم :

فالاحتمال الأول: إنه لا شك أن هذه الحوادث المعتادة منتهية إلى أول. وإلا لزم القول بحدوث حوادث لا أول لها، وذلك يوجب قدم العالم [ وقدم العالم أن ] يقدح في إثبات القاعل المختار، والقدح في الفاعل المختار يمنع من القول يصحة النبوة. فثبت: أنه لا بد من الاعتراف بوجوب انتهاء هذه الحوادث المعتادة إلى أول ومبدأ. فهذا النوع من الحوادث ابتدأ في ذلك الوقت، ثم استمر بعده على نسق معلوم، إذا ثبت هذا فنقول: لعل هذا الذي حدث الآن ابتداء عادة ستصير عادة مستمرة، بعد ذلك. فإن قالوا: لما شاهدنا أن هذا الشيء لم يحدث بعد ذلك، علمتا أنه ليس حدوثه لأجل أنه النداء عادة.

قلنا: العادات قد تكون متكررة في أزمنة متفاربة وقد تكون متكررة في أزمنة متباعدة . مثل: إن العادة جاربة بحدوث الصيف في كل سنة مرة واحدة ، وبحدوث قران العلويين في كل عشرين سنة مرة واحدة . قلم يلزم من

<sup>(</sup>١) من (ط) ، (ل) .

<sup>(</sup>٢) رهو (ت ، ط ) .

عدم حدوث مثل هذا الحادث بعد هـذه المدة ، أن لا يكـون حدوث الأجل إنـه ابتداء عادة ؟

الاحتمال الذاني: لعله حدث لأجل أنه تكرير عادة متباعدة . مثل: ما ضربنا من الأمثلة ، ومثل: أن الكواكب الشابتة تنتهي إلى أول بسرج الحمل في كل ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة . فلعل هذا الحادث البذي حدث ، إتما حدث لأنه تكرير عادة متطاولة متباعدة .

الاحتمال الثالث : لعله إنما حدث معجزة لنبي آخر ، أو كرامة لـولي<sup>(1)</sup> آخـر ، في طرف آخـر من أطراف العـالم , فاتفق كـلام هذا الكـادب ودعواه في ذلك الوقت ، فحدث هذا المعجز على وفق دعواه ، لهذا السبب .

الاحتمال الرابع: قد ثبت أنه تعالى قد يقوي الشبهة في بعض المواضع ، حتى أن المكلف إذا احترز عن تلك الشبهة القوية بالكد العظيم والعناء الشديد ، استوجب الثناء العظيم . فههنا إذا خلق الله تعالى هذا المعجز عقيب دعوى ذلك الشخص ، أوهم حدوثه عقيب دعواه إنه إنما حدث تصديقاً له في دعواه . لكن العاقل لما علم أن ذلك وإن كان موهماً . لكنه غير موجب ولاتصديق (٢) ] لاحتمال أنه تعالى إنما أحدث ذلك المعجز ، عقيب دعواه (٢) تشديداً على المكلف وتقوية للشبهة عليه . فإذا عرف هذا الاحتمال ، ولم بحمله على التصديق استحق به مزيد الثواب ، حيث احترز عن هذه الشبهة القوية . فيكون المقصود من إظهار المعجز ذلك . ألا ترى أن الله تعالى أنزل المتشابهات فيكون المقصود من إظهار المعجز ذلك . ألا ترى أن الله تعالى أنزل المتشابهات الكثيرة في كتابه ، ولا مقصود منها سوى ما ذكرناه . فكذا ههنا .

الاحتمال الخامس: لعل هذا النبي كان قد علم ، إما بواسطة علم

<sup>(</sup>١) الأستاذ أبو عبد الله الحليمي من أهل السنة ، وجمهور المعتزلة ينفون الكرامات عن الاولياء : بأنه لو ظهرت الحدوارق من الأولياء ، لالتبس النبي بغيره ، لأن الحارق إنما هو المعجزة . وبأنها لمو ظهرت على أيديهم لكثرت بكثرتهم ، وخرجت عن كونها خارقة للعادة [ تحقة المريد على جوهرة التوحيد ص ١٨٥ طبعة الأزهر } .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>۲) دعوي ذلك المدعى (ت) .

النجوم ، أو بواسطة علم الرمل() أو بواسطة تعبير الرؤيا أن الحادث الفلاني ، الخارق للعادة ، سيحدث في اليوم الفلاني ، والناس كانوا غافلين عنه ، ثم إنه في ذلك اليوم ادعى النبوة ، وادعى حدوث ذلك الحادث المعجز . فلها حدث على وفق دعواه ، ظن الناس أنه إنما عرفه بإلهام الله تعالى وإخباره .

الاحتمال السادس: لعلّه تعالى إنما خلق ذلك المعجز في ذلك الوقت [ لأنه تعالى إن خلق ذلك المعجز، في ذلك الوقت<sup>(1)</sup>] كمان ذلك لمطفأ في حق بعض المكلفين، في الدعماء إلى فعل بعض المواجبات العقلية، وترك بعض المقيحات العقلية.

الاحتمال السابع: أن نفول: إن السائل لا يجب عليه تعديد الاحتمالات وتفصيلها ، بل بكفيه أن يقول: لم قلتم: إنه لا حكمة الله تعالى في خلق هذا المعجز ، عقيب دعوى هذا المدعي إلا تصديقه ؟ وعلى المستدل إقامة الدلالة على نفي سائر الاحتمالات (٣) فإذا لم يقدر عليه بطل دليله . فههنا يجب على المستدل : إقامة الدلالة على نفي سائر الاحتمالات .

فإن قالوا : هب أنه لا يتعين هذا الفرض ، لأنه ظاهر الاحتمال ، فلو خلق الله تعالى ذلك المعجز . لغرض آخر ، مع أنه يوهم التصديق إيهاماً قوياً ، لكان ذلك إلقاء للشبهة [ في العقول ، وإنه قبيح .

قلنا : لا نسلم أن إلقاء الشبهـة(١) ] المحتملة قبيح . والـذي يدل عليـه وجوه :

الأول: إنه تعالى أنــزل المتشــابــات الكثيـرة ، ولا شـــك أنها تــوهـم. الأباطيل . إلا أنها لما كانت محتملة ، لم تقبح . فكذا ههنا .

الثاني : إنه تعالى أبقى ؛ إبليس ، وجنوده ، وهم يسعون في الوســـاوس ،

<sup>(</sup>١) الرمل (ت، ط) .

<sup>(</sup>٢) من (ط) .

<sup>(</sup>٣) الأقسام (ت، ط).

<sup>(</sup>٤) من (ك) ، (طا) .

وإلقاء الأباطيل في الخواطر . وأمات الأنبياء والصلحاء ، وهم يسعـون في تقريـر الدلائل . ولا شك أن ذلك يوهم السعي في الإضلال .

الشالث: إن الشبهات الكثيرة: موجودة في العالم. فإنا رأينا حدوث الحيادث، عقيب أحوال الكواكب، وعقيب امتزاجات الطبائع، ودوران الشيء مع الشيء يوهم العلية. بدليل: أن الأطباء إنما عرفوا طبائع الأدوية بهذا الطريق. فثبت: أن هذه الأحوال توهم أن تدبير العالم متعلق بأحوال هذه الكواكب. ثم إنه تعالى خلق هذا الشيء مع كونه سبباً للشبهة.

السرابع : إنسا نشاهسد العالم مملوءاً من الآلام والأسقسام ، والأفسات والمخافات . ثم إن المبتلي بهذه الأحسوال قد يسالغ في السدعاء والتضرع إلى الله تعالى ، فلا يجاب ولا يلتفت إليه . وذلك يوهم الشبهات .

الخامس : إنه قد يتفق في بعض الأوقات أن يكون الرجل المواظب على الطاعات والعبادات ، يقع في أنـواع من البلاء والعنـاء [ والرجـل(١) ] المواظب على على الفسق والكفر قد مجصل له في الدنيا أنواعاً من الراحات والطيبـات . وذلك يوجب الشبهة .

فيثبت بما ذكرنا: أن مع القول بوجوب حكمة إلله تعالى ، ومع القول بجريان تحسين العقل وتقبيحه في أحكام الله تعالى ، لا يجب على الله تعالى الاحتراز عها يوهم الباطل [ وبالله التوفيق (٢٠) ] .

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) من (ك) ، (طا) .

### الفصل اقتامن في حكاية دلائل من استدل بظهور المعجز على صدق المدعي

قالوا: إن الملك العظيم ، إذا جلس في المحفل العظيم . ثم قام واحد من القوم ، وقال : يا أبها الناس : إن رسول هذا الملك إليكم . ثم قال : ينا أبها الناس : إن رسول هذا الملك إليكم . ثم قال : ينا أبها الملك إن كنت صادفاً في هذا القول ، فخالف عادتك ، وقم من سرير مملكتك . فإذا رأى الناس أن ذلك الملك ، أن بذلك الفعل الذي النمسه ذلك المدعي علموا قطعاً : أنه إنما فعل ذلك تصديقاً لذلك المدعي . وإذا ثبت هذا في الشاهد ، وجب أن يكون الحال كذلك في الغائب . فيثبت : أن خلق المعجز بدل على التصديق .

## [ والاعتراض عليه من وجهين :

الأول: إن حصول ذلك القعل لا يدل على التصديق<sup>(1)</sup>] وبيانه: أن القدر المعلوم هو أنه حصل ذلك الفعل، مقارناً لذلك الطلب، إلا أن حصول الشيء مع الشيء، لا يدل على العلية، لا قطعاً ولا ظاهراً.

ونحن نبين هذا القول تارة بطريق الإجمال ، وتارة بطريق التقصيل .

<sup>(</sup>١) مقط (ت).

## أما طريق الإجمال ، فمن وجوه :

الأول: إن علم الله تعالى بالشيء المعين ، واجب الحصول مع حصول ذلك الشيء المعين ، لأنه لما ثبت أنه تعالى بجب كونه عالماً بجميع المعلومات ، فعلى أي وجه يضع ذلك المعلوم ، يكون العلم متعلقاً به ، كما هو عليه في نفسه . ثم إن العلم يمتنع أن يكون علم المعلوم (١) وبالعكس . أما أن العلم يمتنع أن يكون علم المعلوم ، فلأن العلم بالشيء ، تابع لذلك المعلوم ، فلو كان المعلوم معللاً به ، لزم كون المعلوم تابعاً للعلم . وهو دور ، والدور عال المعلوم عال ١٠٠٠

وأما أن المعلوم يمتنع أن يكون علة للعلم ، فهو ظاهر . فقد ثبت أن الدوران حاصل (") قطعاً مع علم الله تعالى بجميع المعلومات ، مع أنه يمتنع أن كون واحد منها علة للآخر .

الثاني: إن المعلول قد يكون مساوياً للعلة ، وقد يكون أعم منها . أما الأول فمثل قولنا : طلوع الشمس علة لوجود النهار ، ووجود النهار أيضاً لا يحصل إلا عند طلوع الشمس . فههنا العلة والمعلول متساويان . وأما الثاني . فمثل الحمى . فإنه قد يكون لعقونة الخلط ، وقد تكون لسبب آخر . وإذا ثبت هذا فنقول : العلة والمعلول إذا كانا متساويين في العموم والخصوص ، فكل واحد منها دائر مع الاخر وجوداً ، وعدماً . والعلية والمعلولية غير مشتركة من الجانبين . فئبت أن الدوران لا يدل على العلية (1) .

الثالث: إن الشيء الذي يدور مع غيره وجوداً وعدماً ، فإنه لا بـد وأن يدور مع فصله المقوم لماهيته ، ومع خاصيته المساوية لماهيته ، فالدوران قـدر مشترك بين العلة وبين غيرها ، فيمتنع كونه دليـلاً على العليـة (٥) بعينها . فهـذه

<sup>(</sup>١) للمعلول (ل)؛ (طا) -

<sup>(</sup>۲) باطل (طا).

<sup>(</sup>٣) الدور باطل (ت).

 <sup>(</sup>٤) إن الدواء لا يدف على العلة (ت).

<sup>(</sup>٥) العلية (ل)، (طا).

وجوه إجمالية دالة على أن الدوران لا يدل على العلة البتة .

أما التفصيل: فبيانه: أنه لا يبعد في العقل أن ذلك الملك إنما أن بذلك الفعل في ذلك الوقت، لأغراض أخرى، سوى تصديق ذلك الـرجل. وبيــانه من وجوه:

الأول: إن ذلك [ الملك() ] لعله وقع على ثوبه في تلك الساعـة ، حية أو عقـرب . فـلأجـل احتـرازه عنـه ، قـام ذلـك الملك ، لا لغـرض تصـــديق المدعى .

والثاني : لعله لاح له من البعد شيء ، احتاج إلى معرفته ، فقام ليتمكن من رؤيته كها ينبغي .

الشائث: لعله قام غضباً على ذلك القائل المدعي ، أو استهزاء به ، ويكون مقصوده: أنه وإن فعل ما التمسه منه ذلك الطالب ، لكنه لا يلتقت إليه ، ولا يقيم له وزناً . نعم لا ينكر أن صدور ذلك الفعل من ذلك الملك(٢) في ذلك الوقت على وفق دعوى المدعي ، يوهم إيهاماً ضعيفاً : أن الغرض هو تصديق ذلك المدعي . فاما أن يقال : إنه يفيد القطع والجزم بأنه لا غرض له فيه إلا هذا التصديق : فبعيد .

والاعتراض الثاني : أن نقـول : سلمنا إنـه في الشاهـد كما ذكـرتم . فلم قلتم : إنه يجب أن يكون في حق الله تعالى كذلك ؟

والفرق من وجوه:

الأول: إنا إنما قضينا على ذلك الملك بكونه مصدقاً لذلك المدعي في دعواه. إذا عرفنا أنه يراعي مصالح ملكه ، وأنه لا يفعل فعلاً تتشوش بسببه مملكته . أما إذا اعتقدنا في ذلك الملك : أنه لا يبالي بالمصالح والمفاسد البتة ، فإنه لا يجصل هذا الظن(٣) ، أو إن اعتقدنا فيه أنه يراعي المصالح والمفاسد .

<sup>(</sup>١) من ( ط ) .

<sup>(</sup>۲) اللاعی ( ت، ط )

<sup>(</sup>٣)، الطعن (ت ،ط).

لكنا نعتقد فيه أنه ملك بعيد الغور ، عظيم الفكر ، كامل العقل قد يأتي بأفعال يظن بها أنها توجب المفاسد العظيمة إلا أنه بعقله الكامل ، وفكره الغائص ، يعرف فيها من وجوه المصالح الحفية مالا يقف عليه الغير البتة . فإذا اعتقدنا في الملك هذه الصقة ، لم يصر ظاهر أفعاله دليلاً على النصديق والتكذيب . ومن المعلوم : أن أقسام حكمة الله تعالى في تدبير السموات والأرض ، فها لا سبيل لأحد إلى الوقوف على معاقده وضوابطه ، فكيف يمكن فياس أحد البابين على الأخر ؟

الفرق الثاني: إن الملك في الشاهد لو أن بذلك المطلوب ، مع أن ذلك المدعي يكون كاذباً . لكان ذلك سعياً منه في [ إفساد مملكته ، وذلك بعيد . لأن سعيم في إفساد مملكة نفسه ، سعيم منه في (١) ]إلحاق الضرر بنفسه ، وأنه بعيد ، بخلاف الحال في هذه المسألة ، فإنه تعالى لا ينفعه شيء ، ولا يضره شيء . فكيف يمكن قياس أحد البابين على الآخر ؟

القرق الثالث: إنا قبل ذلك المجلس شاهدنا صورته ، وعرفنا كيفية تدبيره وضبطه للمملكة ، فتتأكد بعض تلك الإمارات بالبعض ، ويتولد من المجموع: الجزم واليقبن ، أما في حق شه تعالى فلم يشاهد منه إلا هذا الفعل الواحد ، الدال على صدق هذا المدعي ، وأما البواقي فأحوال عظيمة لا تصل إلى كيفيتها وكمينها عقول الخلق ، فظهر الفرق .

ثم نقول: إن هذه الفروق إنما نحتاج إلى ذكرها ، إذا عرفنا بأن قياس الغائب على الشاهد: طريقة مقبولة في المسائل العقلية . فإنا قد بينا في علم المنطق بالدلائل الكثيرة أنها طريقة ضعيفة لا تفيد الظن المقنع ، فكيف الجزم واليقين ؟ [ فإنه لا حاجة بنا إلى هذه الفروق ، بل ذكرها بجري مجرى الزيادة ، التي لا حاجة إليها . والله أعلم (1) ].

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>۲) من (ل)، (طا).

#### أقصل التاسع في

### تقرير نوع اذر من الشيضات في بيان ان ظهور الفعل النارق العادة الموافق للدعوس مع عدم المعارضة ، } يدل عاس صدق المدعي

الشبهة الأولى: إن أقصى ما في الباب: أنكم تقولون: إن المعجز فائم مقام التصديق [ بالقول (') ] فنقول: هب أنه كذلك إلا أن الرجل إذا قبال: فلان رسولي إليكم فهذا كلام يحتمل التأويل، ويمكن صرفه عن ظاهره بالدليل. وإذا كان كذلك لم تكن دلالة هذا القول على ثبوت هذا المعنى دلالة قاطعة ، بل كانت دلالة ظنية . فئبت أن دلالة هذا اللفظ على حصول النبوة دلالة ظنية . وثبت: أن أقصى مرانب المعجزات أن تكون قائمة مقام هذا اللفظ [ على حصول النبوة اللفظ [ على حصول النبوة كان أولى .

الشبهة الثانية : إن كون الفعل خارقاً للعادة ، لا يبدل على الصدق البتة . والدليل عليه : أن جميع الأحوال المعتادة متنهية إلى أول ، لأن الثابت من الأزل إلى ذلك الوقت الأول [ هـو العدم المستمر . فيكون (٢) حـدوثه في ذلك الوقت (٤) ] خارقاً للعادة [ مـع أنه لم يبدل على الصيدق البتة . بقى أن يقال :

<sup>(1)</sup> من (أن)، (طا).

<sup>(</sup>٢) أمن (ك)، (طا).

<sup>(</sup>۳) فكان (ت).

<sup>(1)</sup> مقط (ل)، (طا).

إنا لا ندعي أن كون الفعل خارقاً للعادة (١٠) يدل على الصدق ، بل إنما نـدعي حصول هذه الدلالة عند حصول شرط زائد ، وهـو كون ذلـك المعجز دائـراً مع تلك الـدعوى ، وجـوداً وعدما . إلا أنـا نقـول : إن العقـلاء أطبقـوا عـلى أن الدوران مع الشيء لا يفيد العلية إفادة قطعية ؟

واختلفوا في أنه هل يدل على حصول العلبـة دلالة ظنيـة أم لا ؟ وقد بينـا هذا المطلوب بالوجوه الكثيرة . فيثيت : أن التمسك بهذا الطريق غير جائز .

الشبهة الثالثة : دلالة المعجز على الصدق لوحصلت ، لكانت إما أن تكون مشروطة بعدم المعارضة ، أو لا تكون مشروطة به ، والقسمان باطلان ، فبطل القول بدلالة المعجز على الصدق .

إنما قلنا : إنه لا يمكن أن تكون هـذه الدلالـة مشروطـة بعدم المعـارضة لوجوه :

الأول: إنه إما أن يكفي في كون المعجز، معجزاً، عدم المعارضة في الحال، أو المعتبر عدم المعارضة أبداً [ أو المعتبر عدم المعارضة في مرتبة متوسطة بين المرتبتين المذكورتين. والأقسام (٢) ] الثلاثة باطلة. أما عدم المعارضة في الحال، فإنه لا يكفي في كون الفعل معجزاً. فكم من إنسان يأتي بعمل، فلا يقدر الحاضرون في الحال على معارضته، مع أنه لا يكون ذلك العمل معجزاً بالاتفاق. وأما القسم الثاني: وهو أن يكون الشرط في كونه معجزاً عدم المعارضة أبداً فهذا الشرط مجهول. فمن الذي يمكنه أن يعلم أن أحداً من الواردين بعده إلى قيام القيامة، لا يمكنه الإتبان بهذه المعارضة ؟ وإذا صار هذا الشرط بجهولاً وأما القسم الثالث: وهو المرتبة المتوسطة بين المرتبين المذكورتين. فنقول: إن تأمل الموانب بالموسطة كثيرة متفاوتة. وليس اعتبار بعضها أولى من اعتبار بعضها أولى من اعتبار بعضها أولى من اعتبار بعضها أولى من اعتبار

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>۲) من (طءل) .

<sup>(</sup>٣) منفط (ت).

البواقي [ فكان اشتراط واحدة منها ، وإلغاء البـواقي<sup>(١)</sup> ] محض التحكم ، وهو باطل [ فيثبت أن اشتراط عدم المعارضة ينقسم إلى هذه الأقسام الشلائة ، وتبت أنها بأسرها أقسام باطلة ، فكان القول باعتبار عدم المعارضة باطلاً (١) ].

الوجه الثناني في فساد هـذا القسم : إن المعتبر عـدم المعارضة إمـا من الحاضرين فقط ، أو من جميع أهل الدنيا ، أو المعتبر مرتبة متوسطة . وإبطال هذه الثلاثة بمثل الكلام الذي ذكرناه في الوجه المتقدم : معلوم .

والوجه الثالث : إن العدم نفي محض ، فيمتنع أن يكون امتيازاً عن غيره بوجه من الـوجوه . وإذا لم يحصـل فيه الامتيـاز ، امتنع كـونه دليـلا ، ولا جزء دليل . لأن أقل مرانب الدليل المخصوص ، امتيازه عما سواه .

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: إن دلالة المعجز على الصدق غير مشروطة بعدم المعارضة. فهذا القسم ظاهر الفساد والبطلان. فثبت بما ذكرنا: فساد القسمين، وثبت بفسادهما: أن المعجز لا يمكن أن يكون دالاً على الصدق.

الشبهة الرابعة: قالوا دلالة [ المعجز على الصدق دلالة (٢) غير مناسبة للمطلوب، فكانت باطلة. ومثاله(٤): أن الرجل إذا قال: إني عالم بالهندسة. فإذا طالبوه ببيان المسائل الهندسية، فإنه لا يأتي بها، ولا يشتغل بالشروع في شرح تلك المسائل، بل يقول: الدليل على أني عالم بهذا العلم: أني امتنع عن الأكل والشرب [ عشرين يومأ (٥) ] مع أني لا أموت. فإن كل أحد يقول: هذا الدليل لا يناسب هذا المطلوب، بل يجب أن يبين علمه بالهندسة، بأن يشرع في تلك المسائل ويشرحها على الوجه. فكذا ههنا الرسول هو الذي يرشد الخلق في تلك المسائل ويشرحها على الوجه. فكذا ههنا الرسول هو الذي يرشد الخلق إلى معرفة المبدأ والمعاد، ويهديهم إلى طرق اكتساب المصالح في الدنيا وفي الآخرة،

<sup>(</sup>١) مقط (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>۵) من (س).

فوجب أن يبين هذه الدعوى بإظهار هذا المعنى . فأما أن يقول : الدليل على أني كذلك ، أي أقلب العصا تعباناً ، فهذا الدليل لا يناسب هذا المطلوب . فوجب أن لا يلتفت إليه .

## الفصل العاشر في أن بتقديم أن يكون المعجز قائما مقام مأاذا صدقه الله تعالى على سبيل التصريح. فغل يازم من هذا كون المدعى صادقا؟

قــال(۱) المنكرون لــدلالة المعجــزات : إن هذا المعنى غـــــر واجب . ويدل عليه وجوه :

الشبهة الأولى: [ إن الدلائل الدالة على(٢) ] صحة القول بـالجبر ، دالـة على أن فاعل جميع أفعـال العباد هـو الله تعالى . وإذا ثبت هـذا ، وجب القطع بأن خالق كل الأكاذيب ، وكـل الجهالات هـو الله تعالى ، وإذا لم يمتنع من الله تعالى خلق الجهل والضلالة ابتـداء ، فبأن لا يمتنع منه ذكـر كلام يـوجب وقوع التلبيس والجهل والشبهة في قلب العباد ، كان أولى . لأن فعل ما قد يفضي إلى الجهل ، ليس بأعظم من فعل الجهل ابتداء .

الشبهة الثانية: لاشك في حصول الجهالات في قلوب الخلق. ففاعل هذا الجهل. إما أن يكون هو العبد، أو الله تعالى. والأول باطل. لأنه إما أن يقال: العبد رغب في تحصيل الجهل لنفسه ابتداء مع علمه بكونه جهلاً، أو يقال: العبد إنما رغب في تحصيل ذلك [ الجهل، لأنه اعتقد فيه كونه علماً ، فلأجل حصول هذا الاشتباه، رغب في تحصيل ذلك "] الاعتقاد لنفسه.

<sup>(</sup>١) الفصل العاشر في تقرير أن تكون . . . الخ : (ت) . ـ

<sup>(</sup>٢) من (طا)، (ك).

<sup>(</sup>الم) من (ل)، (طا) .

## والأول باطل من وجهين :

أحمدهما : إن من المعلوم بالضرورة : أن العاقـل لا يسعى في تحصيـل الجهل لنفسه .

والثاني: [إنه متى علم كونه جهلاً ، فإنه مع هذا العلم ، يمتنع أن يصبر جماهلاً بدلك الشيء . فيثبت : أن هذا القسم فاسد . وأن الحق هو القسم الثاني ، وهو أن العبد إنما رغب في تحصيل ذلك الاعتقاد (") النفسه ، لانه اعتقد أن ذلك الاعتقاد : علم . فعلى هذا إنما رغب في تحصيل هذا الاعتقاد للأجل الجهل السابق . فإن كان ذلك لأجل الجهل السابق . فإن كان ذلك لأجل آخر يتقدمه ، لزم منه التسلسل ، وهو محال . فئبت : أن هذه الجهالات نترقى عند التصاعد إلى جهل أول ، وقع في القلب [ ومعلوم أن العبد لم يقصد إيقاعه ، فوجب أن يكون وقوعه في القلب "الأجل أن الله تعالى خلقه فيه . وإذا ثبت هذا ، فبأن فئبت : أن خالق كل الجهالات في القلوب هو الله تعالى . وإذا ثبت هذا ، فبأن غور كونه قاعلاً لما يوهم الجهل ، كان أولى .

الشبهة الثالثة: لاشك أن أنواعاً كثيرة من الجهالات حاصلة للعبد. فهذه الجهالات. إما أن يقال: إنها حصلت على وفق إرادة الله تعالى [ أو على خلاف إرادته (٢)] فإن كان الأول، كان تعالى مريداً للجهل. وعلى هذا التقدير، فإنه لا يمتنع منه تصديق الكاذب، سعياً في إلقاء الجهل في القلوب. وإن كان الثاني، لزم منه كونه ضعيفاً عاجزاً مغلوباً. وكل من كان كذلك، لم يمتنع منه الكذب. فثبت: أن على كلا التقديرين، لم يكن تصديق الكاذب: عالاً من الله تعالى.

الشبهة الرابعة : مدار كلام القائلين بأن تصديق الكاذب محال على الله .

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٣) إرادة الله تعالى (طا).

على أن الكذب قبيح [ وهو من الله محال(١) ] إلا أنا بينا : أن هذه الفاعدة مبنية على القول بتحسين العقل وتقبيحه . وقد عرفت أنه كلام إقناعي ضعيف جداً ، فكان المبني عليه أيضاً ضعيفاً .

(١) مَن (ل)، (طا).

.

•

•

## الفصل المادي عشر في الطعن فمى التواتر

قالوا: إنا ما(١) رأينا شيئاً من هذه المعجزات. ولكننا سمعنا من جماعة أنهم قالوا: سمعنا من أقوام أخرين. وهكذا ، على هذا الترتيب إلى أن اتصل هذا الخبر بأقوام ، زعموا: أنهم شاهدوا هذه المعجزات. ونحن لا نسلم أن مثل هذا الخبر يفيد اليقين التام. والذي يدل عليه وجوه:

الشبهة الأولى: إن خبر التواتر حاصل في صور كثيرة ، مع أنكم تحكمون بكونها كذباً . وذلك يقدح في كون التواتر مفيداً للعلم .

<sup>(</sup>١) من نصوص التوراة : ﴿ فريضة أبدية ﴾ [ خروج ١٢ : ١٤ ] .

ومن نصوص التوراة : • بشاموس أوصانا منوسى ، ميراثـاً لجماعـة يعقوب • [ تثنيـة ٣٣ : ١ ] • احقظ واسمع جميع هـذ. الكلمات التي أنـا أرصيك بهـا ، لكي يكون لـك ولأرلادك من بعدك خير إلى الأبد ، إذا عملت الصالح والحق في عيني الرب إلحك • [ نثنية ١٢ : ٢٨ ] .

واعلم . أن لفظ و الايد و في لغة التوراة . لا يعني زماناً بلا نهاية . وإنما يعني زماناً طويلاً إلى مدة . وعلى سبيل المنال . فإن في التوراة أن الرجل إذا اشترى عبداً من جنيس إسرائيل يعتقم في السنة السابعة من شرائه وكذلك الجارية قان أي العبد أو أبت الجارية و فخذ المخرز واجعله في اذنه وفي الباب ، فيكون لك عبداً مؤيداً ، [ تشية ١٥ : ١٧ ] وهذا التأييد إلى سنة الحمسين وتسمى سنة اليوبيل ـ فإنها إذا جماءت لا بد من الإعتماق ، وإن لم برض العبد بالحرية ، وإن لم ترض العبد بالحرية ، وإن لم ترض الجارية بالحرية . قبلا بد من الإعتماق . ونص التوراة هو : ٥ وتقدمسون السنة الحمسين وتنادون بالعتق في الارض لجميع سكانها ، [ خروج ٢٥ : ١٠ ] ومن هذا تعلم أن لفظ الأبد عدد بمدة . ومعنى أن شعريعة التوراة إلى الأبيد ؛ أي إلى مجيء النبي المنتظر المسار إليه في الاصحاح الثامن عشر من سفر النشية .

أما المقام الأول في بيان أن التواتر قد حصل في صور ، انفق المسلمون بها على كونه باطلًا ، فتقريره من وجوه :

الأول: إن البهبود على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها ، يخبرون عن موسى عليه السلام أنه قال: إن شريعتي باقية وأنها لا تصير منسوخة البتة . وأنه \_ عليه السلام \_ قال : وعليكم بالسبت سا دامت السموات والأرض(١) و فهذا الخبر إما أن يكون صدقاً أو كذباً . فإن كان صدقاً ، فقد بطلت شريعتكم ، وإن كان كذباً ، فقد صار هذا التواتر باطلاً .

والثاني: إن البهود، مع كثرتهم وتقرقهم في مشارق الأرض ومغاربها، يخبرون: أن التوراة التي معهم، هي عين التوراة التي أنـزلها الله عـلى موسى. والمسلمون ينازعون فيه، ويقولون: إن هذا الكتاب محرف ومبدل، وأن الـذي أنزله الله على موسى، لم يبق في أيدي اليهود منه شيء البتة. وهـذا أيضاً طعن في التواتر(٢).

والشالث: إن اليهود والنصارى على كشرتهم وشدة عمداوة بعضهم لبعض ، أطبقوا على صلب عيسى - عليه السلام - وقتله . والمسلمون أطبقوا على تكذيبهم فيه . وهذا أيضاً طعن في التواتر (") .

 <sup>(</sup>١) من نصوص النوراة : ر فيحفظ بنو إسرائيل : السبت ، ليصنعوا السبت في أجيالهم عهداً أبدياً .
 هو بيني وبين إسرائيل علامة إلى الأبد ، [ تثنية ٣١ : ١٦ - ١٢ ] .

<sup>(</sup>٢) المسلمون لا يطعنون في تواتر التوراة المتداولة ، فهم يحرفون أنها من كتابة و عَزوا ، في مدينة و بابل و وتواترت من بعد عَزوا . وإنما يستدلون من نصوص التوراة التي كتبها عَزْوا : على أن التوراة التي بيد اليهود والنصارى اليوم ـ وهي التي كتبها عَزْوا ـ كتب من بعد موت موسى بزمان طويل . وهذا يعني أن إضافات حصلت لم يشهدها موسى . ويستدلون من مقارفة التوراة السامرية بالعبرانية : أن الاختلاف اللفظي والمعتوي حاصل قبها . ولو كانت التوراة المنداولة هي الأصلية لكانت واحدة مع جميع فرق اليهود ، ولكانت خالية من الاختلافات . ففي آخر صفر التثنية : و فعات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب ، ودفته في الجواء في أرض موآب ، مقابل بين فغور ، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم ، وفي التوراة السامرية في الوصايا العشر : تقديس جبل جرزيم ، وليس من إشاوة إلى تقديسه في التوراة العبرانية .

 <sup>(</sup>٣) لم يحدث الإطباق . فإن الكتب التصرافية القديمة جاء في بعضها : أن المسيح لم يقتل ولم يصلب ،
 وهذا ببطل التواثر [ اقرأ : إنجيل برنابا . واقرأ ما كتبه جرجي زيدان والمستشرق سيل ، في همذا الموضوع ] .

والرابع: إن النصارى على كثرتهم، وتفرقهم في الشرق والغرب ينقلون عن عيسى - عليه السلام - أنه كان يقول بشلاشة: الآب والكلمة - الأبن -وروح القدس، ويدعو الناس إلى التثليث، والمسلمون يكذبونهم فيه. فهذا أبضاً طعن في التواتر.

الخامس: إن المجوس على كثرتهم ، واستعلاء دينهم قبل ظهور دين الإسلام ، كانوا مطبقين متفقين مدة ألف سنة على ظهور المعجزات العظيمة ، على يد وزردشت ، ومن جملتها ؛ أنهم ذوبوا عظيماً من النحاس ، وصبوا على رأس وزردشت ، فها ضره ذلك البنة ، وتقلوا أبضاً ؛ أنه انكسرت قوائم فهرس وكشتاسب ، ثم إنها عادت صحيحة بدعاء ، زردشت ، والمسلمون بكذبونهم فه . وهذا أيضاً في التواتر .

السادس: إن المانوية على كثرتهم. يخبرون أن • ماني • كـان يطير إلى الساء ، ويغيب عن أعين الخلق ، ثم يعـود إليهم . وسائـر الفرق يكـذبـونهم فيه .

السابع: إن الكرامية صنفوا كنباً كثيرة في فضائل أبي عبدالله و ابن كرام، ونقلوا عنه أحوالاً عجيبة، مثل: الطيران إلى السهاء، والانتقال من بلد إلى بلد آخر، في زمان قليل، وإظهار الطعام والشراب في المفاوز. وسائر الناس يكذبونهم في تلك الروايات. مع أن الكرامية عدد عظيم يبلغون مبلغ التواتر.

والثامن: إن الروافض ادعوا حصول التوانر(١) في ثبوت النص الجلي على إمامة «علي بن أبي طالب» رضي الله عنه، وسائر الفرق يكـذبونهم فيـه. فقد حصل النزاع في التوانر نفياً وإثباتاً .

<sup>(</sup>١) مع ادعاء حصول التوانر ـ والتوانر هذا غير صحيح ـ أو عدم حصول . لا يصح في الدين : أن يظهر العداء بين الشيعة وأهل السنة . فإن الخلاف الديني بين الفريقين خلاف يسير لم يصل إلى أصول الدين . وكيف يظهر العداء . وأعداء المسلمين يتعنون النفرقة بين المسلمين ، ليعملوا على هلاكهم ؟

والتاسع: إن جماعة الصوفية (١) من المسلمين ، ومن النصارى على كثرتهم ، وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها ، ينقلون ظهور الكرامات العظيمة على سلفهم وشيوخهم [ وأكثر المتكلمين . ولا سيها المعتزلة (١) مصرون على تكذيبهم فيه .

والعاشر: إنك لا ترى فرقة من فرق الدنيا ، ولا طائفة من طوائف أهمل العالم إلا وهم ينقلون عن شيوخهم وسلفهم (") أنواعاً من الفضائل والمناقب ، والكرامات . مع أن مخالفيهم ينكرونها بأسرها ، وينقلون عنهم أنواع المثالب والمعائب والفضائح والقبائح . وكل واحد من الخصمين يدعي ظهور تلك المروايات وبلوغها مبلغ التواتر ، وذلك يبوجب وقوع التعارض والتدافع في الأخبار المتواترة .

واعلم أن المتكلمين . أجابوا عن ادعاء البهود : حصول التواتر في أن موسى عليه السلام قال : « إن شريعتي لا تصير منسوخة » بأن قالوا : إن و بخت نصر » قتلهم بالكلية ، ولم يبق منهم إلا عدد قليل ، بمكن إطباقهم على الكذب . وإذا كان الأمر كذلك ، فقد خرجت رواينهم عن حد التواتر (1).

<sup>(</sup>١) ما أساء إلى الإسلام إلا المتصوفة . ويجب على العلماء تتأليف الكتب الكثيرة في نقد النصوف . وذمه ، والتبرؤ عن يدين بالنصوف من المسلمين . وبجب عليهم عدم القباب والاضرحة وتنظهير . مساجد الله من البندع والخرافيات . وإقتاع العبوالم من المسلمين بيأن الأولياء أحياء أو أمواتناً لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضوأ .

 <sup>(</sup>٢) لو لم يكن للمعتزلة من فضل إلا ذم المتصوفة ، لكان هذا الفضل كاف في الحكم عليهم بأنهم من الصطفيق الأخيار .

٢٤) من (ك) ، (ط) .

<sup>(</sup>٤) الإجابة الصحيحة على أن موسى لم يقل: شريعتي لا تصير منسوخة: أن في التوراة نبوءات أخبر بهما موسى عن بجيء نبي من بعده ناسخ لشريعته. ومنها في الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية: ويقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخونك مثلى له تسعون . . . الخ فقوله: وله تسمعون و بدل على أن بني إسرائيل مكلفون بسماع كلام النبي المنتظر، حتى ولبو أمرهم بترك شريعة موسى . ويدعي النصارى: أن المشار إليه بهذه النبوءة هو عيسى عليه السلام . والنبص لا يشير إليه لانه من بني إسرائيل وقوله: 1 من إخونتك و تعني جنساً غير بني إسرائيل . ويقول المسلمون: إنه محمد في لأن النوراة نصت على بركة لأل إسماعيل [ تكوين ١٧ : ٢٠]. والبركة تعني : الملك والنبوة وإسماعيل أخ لإسحاق عليهما السلام .

وأجابوا عن نقل اليهود والنصارى عن قتل عيسى هليه السلام وصلبه: بأن الله تعالى ألقى صورة عيسى عليه السلام على إنسان آخر فلهذا السبب حصلت هذه الشبهة:

وأجابوا عن ادعاء المجوس والمانوية ظهور المعجزات على « زردشت » و « ماني » ] بأن قالوا : النبوة متفرعة على معرفة الإله ، وه زردشت » و « ماني (١) » ] أثبتا للعالم إلهين . وهذا من أعظم أنواع الكفر . والكافر يمتنع ظهور المعجزات على يده .

ثم أجاب القائل عن هذه الأجوبة : فقال : أما قولكم : إنه قبل عدد اليهود في زمان و بخت نصر » فنقول : لما جاز هذا ، فلم لا يجوز مثله في جميع أنواع التواتر ؟ فإن قالوا : لمو وقع ذلك لاشتهر ، لأن الوقائع العظيمة يجب اشتهارها ، بدليل : أنه لما حصلت هذه الواقعة في دين اليهود ، اشتهارت فيها بين الحلق . قلمنا : لا نزاع في أن هذه الوقائع العظيمة قد تشتهار . فأما دعوى أنه يجب اشتهارها فهذا غير واجب . والدليل عليه من وجوه :

الأول: إن معجزات محمد عليه السلام. مثل: انفجار الماء من بين أصابعه ، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ، وانقلاع الشجرة من أصلها ، وانشقاق القمر ، وكلام الذئب : وقائع عظيمة [ متعالية جداً ، ولم يحدث (٢) ] هناك مانع بمنع من نقلها ، مع أنه لم يرو هذه الوقائع إلا الواحد والاثنان . فثبت : أن قولكم : إن الوقائع العظيمة يجب نقلها : ضعيف .

الثاني : إن شعائر الصلوات كانت ظاهرة بادية مدة ثلاثة وعشرين سنة ، ثم إنها ما نُقلَت كما يتبغي ، فمإنهم اختلفوا في كون الإقامة مثناه أو فرادى ، واختلفوا في قراءة « بسم الله الرحمن الرحيم » واختلفوا في سائر الشرائط .

<sup>(</sup>١) من (ط) .

<sup>(</sup>٢) بن (ال) ، (ط) .

الدالث: إن وقائع ملوك العجم على عظمتهم ، يقيت مندرسة غير مذكورة ، والوقائع التي وقعت في زمان عاد وثمود اندرست ، وبعض وقائع نوح عليه السلام وغيره قد بقي . فيثبت : أن الوقائع العظيمة قد تصير مندرسة ، وقد تصير بافية ، وأنه لا يجوز الجزم بأحد الحكمين [ قطعاً(١) ] .

وأما قوله: إن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على شخص آخر، فنقول: فهذا من أعظم القوادح في التواتر. لأنكم لما جوزتم هذا المعنى. فلعل الشخص الذي يُعتقد فيه أن محمد ما كان محمداً، بل كان شخصاً آخر، ألقى الله تعالى عليه صورته ومشابهته، وكذلك القول في جميع أحوال الخلق. وذلك بوجب السقسطة.

وأما قوله: وزردشت ه(٢) كان قائلاً بإنبات الإله من فيمتنع ظهور المعجزات عليه . فنقول : هذا الكلام يقوي ما ذكرناه من السؤال ، وذلك لأن و إيران شهر و الذي هو واسطة ممالك العالم ، وأشرف بقاع الدنيا . كلهم كانوا على دين و زردشت و قريباً من ألف ومائني سنة . وكلهم كانوا ينقلون عنه المعجزات الظاهرة القاهرة . ثم إنكم أقمتم دليلاً قطعياً على أنهم كانوا كاذبين في تلك الروايات . فإنكم قلتم : إنه كان كافراً . والكافر يمتنع ظهور المعجزات على بده ، فصار هذا برهانا جلياً في أن تلك الأخيار المتواترة كانت كاذبة باطلة . وتحن ما سعينا إلا لبيان أن خبر التواتر [ قد يكون باطلاً فاسداً . وعلى هذا النقدير ، فالاعتماد على مجرد خبر التواتر [ قد يكون باطلاً فاسداً . وعلى هذا النقدير ، فالاعتماد على مجرد خبر التواتر [ قد يكون العلم واليقين .

فهذا تقرير هذه الشبهة من هذا الوجه .

وههنا وجوه كثيرة ، سوى ما ذكرناه في ضعف التوانر(١) ذكرناها في كتاب

<sup>(</sup>١) من (ط) .

<sup>(</sup>۲) أردشير (ت) .

<sup>(</sup>٣) من(ل) ، (طا) .

 <sup>(</sup>٤) أنظر ما كتبه ابن حزم في ضعف التواتر في كتاب الفصل .

ه المحصول ع<sup>(۱)</sup> وفي كتاب ه الأربعين في أصول الدين <sup>(۱)</sup> ، فمن أراد [ الوقـوف عليها<sup>(۱)</sup> ] فليرجع إلى هذه الكتب [ والله أعلم بالصواب<sup>(۱)</sup> ] .

<sup>(</sup>١) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ، كتاب في علم الكلام . تحفيق الدكتور حسين أتماي .

والحصول كتاب في علم أصول الفقه . (٢) سنطيع هذا الكتاب قريباً إذا شاء الله .

<sup>(</sup>٣) مفط (ت) .

<sup>(</sup>٤) من (ل، ط١).

|   |  |   | . • |  |
|---|--|---|-----|--|
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  | - |     |  |
|   |  |   |     |  |
| , |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
| - |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |

# الفصل التانمي عشر في تقرير شبهة من يقول ، ان الله تعالمي او أرسل رسول الهي الخاق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الحالاكة

وهذه الشبهة قد ذكرها الله تعالى في القرآن مراراً وأطواراً . قالوا : الدليل عليه : أن كون الرسول من جملة الملائكة ، أفضى إلى الغرض [ والأفضى إلى الغرض(١٠) ] هو الدي يفعله الفاعل الحكيم ، فيفتقر ههذا إلى تقرير هذين المقامين :

المقام الأول: وهو بيان أن كون الرسول من جملة الملائكة أقضى إلى الغرض فيدل عليه وجوه:

الأول: إنه لما كنان الملك في غاية القنوة والقندرة والشندة . فالناس يخافونه ، ويهاينونه ، فكنان أفضى إلى المقصود(٢) .

والشاني : إنه إذا كـان مُلَكا ، وكـان لا يأكـل ولا يشرب ولا يتـزوج ولا يرغب في تحصيل المال والجاه . كان وثوق النـاس بصدقـه أقوى ، وبعـدهم عن الكذب والربية أكمل ، فكان هذا الطريق أفضى إلى الغرض .

والثالث : إن منصب رسالة الله تعالى أعظم المناصب وأعزها وأشرفها ،

<sup>(</sup>١) من (ط، ك).

<sup>(</sup>٢) الطلوب (ط) .

والحكيم إذا فوض أعظم المنباصب وأجلها إلى بعض عبيده ، فإنه لا يليق به القاء ذلك العبد في الذل والهوان . وترى أن الرسول البشري واقعاً في الذل والهوان ، بسبب الجوع والفقر [ والخوف من الأعداء (١) ] والقرار من قرية إلى قرية أخرى ، وطلب الأموال القليلة من أصحابه .

فيثبت بهذه الوجوه : إن إرسال الـرسول من المـلائكة أفضى إلى المقصـود [ من إرساله من الـشر(١) ] .

[ قان قالوا : إرسال الرسول من الملائكة ، يوجب أنواعاً من المفاسد .

وثانيها : إن الملائكة فيهم شدة عظيمة (١) وقهر شديد ، فهم لا يسامحون البشر في زلاتهم ومعاصيهم ، بخلاف الرسول البشري .

وثـالثها : إن الجنس إلى الجنس أميـل . فإلف النـاس برسـول يأتيهم من جنسهم ، أكمل من إلفهم بالملك .

قلتا: أما السؤال الأول فمدفوع. فإنا نقول: خلق الخوف، والفزع في قلوب العباد من الله تعالى، فكان يجب أن يجعل قلوب البشسر، بحيث إذا شاهدوا الملك، لم يفزعوا منه، فيصير هذا المعنى معجزة على صدق ذلك الملك.

<sup>(</sup>١) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٣) الأولى (ت) .

<sup>(</sup>٤) ثرة شديدة (ت) .

ثم نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن الناس يشاهدون ذلك الملك في صورة البشر(۱) ؟ ويكون الفرق بيته وبين سائر البشر: أن لا بحتاج إلى الأكل والشرب والملبوس والمنكوح، وهذا القدر من التقاوت لا يـوجب الحـوف الشديد، ويحصل الامتياز بينه وبين سائر الناس. وأما قوله ثانيا المـلائكة لهم قهـر شديـد فهم لا يسامحون البشر. قلنا: الملائكة لا يعصون الله فيها يأمرهم، فإذا أمرهم بالرفق لم يفعلوا شيئاً من التشديد.

وأما قولمه ثالثاً: الجنس إلى الجنس أميل. فتقول: حصول المبيل في القلب، ليس إلا من الله تعالى، كما قبال تعالى: «ولكن الله ألف بينهم (1) ، فيئبت بما ذكرنا: أن إرسال الرسول من زمرة الملائكة، أفضى إلى المقصود. ونقول: لو كانت الرسالة جائزة، لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة [ لأن الحكيم (1) ] إذا أراد تحصيل مطلوب، وكان له إليه طريقان، وكان أحد الطريقين أفضى إلى حصول ذلك المطلوب من الطريق الثناني، فإنه بجب عليه بمقتضى حكمته، أن يرجح الطريق الأفضل الأكمل.

الوجه الثاني في تقرير هذه الشبهة: إن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته ، والخير لأجل العمل به . ونرى البشر ناقصين في هذين الوصفين ، فاحتاجوا إلى شخص يكون كاملاً فيها ، حتى يصير ذلك الكامل مكملاً للناقصين ، وذلك المكمل بجب أن يكون مبرأ عن النقصان في هذين الوصفين ، وإلا لافتقر إلى مكمل آخر ، ولزم التسلسل ، وكل من كان بشراً فإنه لا ينفك عن الشهوة والغضب ، وبسبب حصول هذين الوصفين (1) يكون النقصان حاصلاً فيهم . أما الملائكة فهم مقدسون عن الشهوة والغضب ، والخيال والوهم ، مستغرقون في المعارف الإلهية ، مواظبون على الطاعات والعبادات . فكانت بعثهم لأجل تكميل الناقصين أولى .

<sup>(</sup>۱) الملائكة (ت) .

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٦٢ .

<sup>(</sup>٣)مقط (ت) .

<sup>(</sup>١) هذين الوصقين (ت) .

الوجه الثالث: إن الأنبياء عليهم السلام مقرون بأنهم إنما يستفيدون وما لهم (١) من الكمالات من الملائكة . قال تعالى : و نزل به الروح الأمين . على قلبك (١) و وقال [ في صفة القرآن (١) و إنه لقول رسول كريم (١) و وقال : و علمه شديد القوى (٩) و وقال : و وأيدناه بروح القدس (١) و وقال : و يحددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين (١) و وقال : و فتمشل لها بشرأ سوياً (١) و فلها ثبت باتفاق الأنبياء عليهم السلام ما نهم إنما يستفيدون ما لهم من المكالات ، من الملائكة السماوية ، والأرواح الفلكية كان إرسال الملك إلى الخلق : أولى وأكمل . فهذا تقرير كلام هذه الطائفة [ والله أعلم (١) ] .

<sup>(</sup>۱) من (ط) -

<sup>(</sup>٢) الشعراء ١٩٢ ـ ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) من (ط) ، (ل) .

<sup>(</sup>٤) ائتكوبر ١٩ .

<sup>(</sup>٥) النجم ٥ .

<sup>(</sup>٦) البقرة ٨٧ .

<sup>(</sup>٧) آل عبران ١٢٥ .

<sup>(</sup>٨) مريم ١٧ .

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا) .

## الفصل اثنالت عشر في البحث عن الطريق الذي يعرّف الرسول كونه رسول من عند الله عز وجل

قال الطاعنون في المعجزات: هب أن الأمة يعرفون بواسطة المعجزات كون الرسول إنساناً أميناً صادقاً في دعواه. أما الرسول فكيف بعرف كونه رسولاً ؟ وذلك لأن ثبوت رسالته ، إما أن يكون لأجل أن الله تعالى يرفع الواسطة من البين . ويقول : أيها العبد أنت رسولي إلى الخلق ، وإما أن يكون لأجل أن الله تعالى يرسل إليه مَلكاً ، ويقول له ذلك المَلك : أنت رسول الله تعالى إلى الخلق .

أما القسم الأول: فبعيد. وأكثر الأنبياء مطبقون على أنهم إنما جاءتهم الرسالة من عند الله بواسطة الملك. فيبقى القسم الثاني، فنقول: كما أن الأمة مفتقرون في التمييز بين المدعي المحق، وبين المدعي المبطل إلى الحجة، فكذلك الرسول لا يمكنه التمييز بين الملك المعصوم، وبين الشيطان المرجوم، إلا بالمعجز. لكن لا سبيل إلى هذا المعجز، وذلك لأن الرسول البشري لا يعرف ما يوافق العادة، في عالم الملائكة، وما يخالف العادة هناك. فكل معجز يأتي به الملك في تقرير أنه محق، فإن الرسول البشري بجوز أن يكون ذلك أمراً موافقاً للعادة في عالم الملائكة. وبهذا التقدير فإن ذلك المملك لا يقدر على تقرير المحجة على كونه ملكاً معصوماً. فإن قالوا: إنه إذا أتى الملك لا يقدر على تقرير ثبت بالدليل أنه لا يقدر على إحداثه أحد إلا الله سبحانه وتعالى - فحينشذ بعرف ثبت بالدليل أنه لا يقدر على إحداثه أحد إلا الله سبحانه وتعالى - فحينشذ بعرف

النبي كونه ملكاً معصوماً لا شيطاناً مرجوماً . فنقول : هذا أيضاً [ لا يقيد . وذلك لأن ذلك الفعل ، وإن كان فعلاً (١) لا يقدر أحد على إيجاده إلا الله تعالى ، إلا أنه لا يمنع في العقل أنه ـ تعالى ـ أجرى العادة في عالم الملائكة بأن كل من دعا الله ، وتضرع إليه في طلب ذلك الفعل ، فإنه تعالى بفعله إجابة للدعاء ذلك الداعي ، وإذا كان هذا المعنى محتملاً ، لم يكن ظهوره على يد هذا الملك : دليلاً على كونه صادق اللهجة في ادعاء الرسالة [ فيثبت أن الملك لا يكنه تعريف الرسول البشري كونه صادق القول في ادعاء "] كونه رسولاً من عكنه تعريف الرسول البشري كونه صادق القول في ادعاء ") ] كونه رسولاً من عند الله إلى ذلك الإنسان . بقي أن يقال : إنه تعالى يخلق في ذلك الإنسان علماً بديهياً ضرورياً ، بأن ذلك الدي وصل إليه ملك صادق ، لا شيطان كاذب ، بديهياً ضرورياً ، بأن ذلك الدي وصل إليه ملك صادق ، لا شيطان كاذب ، فإنه إن لم يحصل هذا المعنى ، امتنع كون الرسول البشري ، عالماً بأن ذلك الواصل ، ملك من عند الله تعالى وإذا وقع الشك في الأصل ، فوقوعه في الفرع أولى [ والله أعلم بالصواب ") ] .

<sup>(</sup>۱) مقط (س) . . .

<sup>(</sup>٢) مقط (ث).

<sup>(</sup>٣) من ( ل ) ، ( طا ) .

# الغصل الرابع عشر في الشيضات الربنية على أنه ظهر على الأنبياء أعمال تقدح في صحة نبوتهم

فالشبهة الأولى: قالوا: ثبت بالدلائل العقلية: أن كمال حال الإنسان في الدنيا والأخرة في أن يعرف الحق لذاته ، والخير لأجل العمل به [ وأشرف المعارف معرفة الله تعالى()] وأشرف الأعمال: الإعراض عن الدنيا ، والإقبال على الآخرة . فيثبت: أن سعادة الخلق مربوطة بتحصيل هذين الأمرين ، وكل ما سوى هذين المطلوبين فهو عيث عديم الفائدة . وإذا ظهرت هذه المقدمة . فقول: إنا نبرى الأنبياء والرسل ينسخ بعضهم ، شرائع بعض المتقدمين ، وهذا النسخ والتبديل () إما أن يكون قد وقع في هذا الذي بينا أنه هو المقصود الأصلي ، والغرض الأشرف . أو في أمور زائدة عليها ، مغايرة لها . والقسم الأول : باطل قطعاً . لأنا لما بينا : أن كمال السعادة والخير ، صوقوف على عصيل هذين المطلوبين ، فكل من جاء بتقريره وتأكيده كان محقاً ، وكل من

<sup>(1)</sup> إن النسخ - وهو لايكون إلا في الأوامر والنواهي - ما حدث إلا مع ثلاثة من الرسل . أولهم نوح عليه السلام . وكل نبي من بعد نوح عليه السلام . وكل نبي من بعد نوح إلى موسى كان على شريعة نوح . وظل الناس على شريعة موسى إلى زمان محمد عليه السلام . وكل نبي من بعد موسى إلى زمان محمد عليه السلام . وكل نبي من بعد موسى إلى محمد كان على شريعة موسى . والناس يعلمون أنه إلى زمان موسى كان الجنس البشري يصارع قوى الطبيعة ، ويكنشف أسرارها للبغاء والاستقرار ، ولما صار البغاء حاصلاً ، أوسل إليه الله موسى نورا وهدى للناس لينظم لهم معايشهم .. عن أمره تعالى - وفي زمان محمد أراد الله تعالى أن يخفف النشريعات على الناس : فكان القرآن و تخفيف من وبكم ورحة ) فالرسل الثلاثة هم : نوح وموسى ومحمد عليهم السلام .

جاء برفعه وإزالته وإبطاله ونسخه كان مبطلاً ، فلو كان النسخ والتغيير والتبديل واقعاً في هذا القسم ، كان الآي بالنسخ مبطلاً كاذباً ، وحينئذ يلزم تكذيب الأنبياء وذلك لا يجوز . وأما القسم الثاني . وهو أن يقال : التفاوت في الشرائع ما وقع في هذه القواعد الشريفة ، والمهمات الأصلية . وإنما وقع في الفروع والزوائد . فنقول : الاختلاف في مشل هذه الزوائد والتوابع إما أن لا يفيد [ منفعة أصلاً ، أو إن أفاد منفعة فإن تلك المنفعة (1) ] تكون قليلة جداً . ومشل هذا الاختلاف لا يليق به حمل الناس على أحد [ القولين ، ومنعهم من القول الثاني ، بالقتل والنهب والإيلام والإيذاء (1) ] ورأينا أن الأنبياء يفعلون ذلك . فكان هذا قادحاً في طريقتهم .

ومثاله: إن المقصود الأصلي من الصلاة: أن يكون القلب مشتغلاً بنية العبودية ، واللسان بالمذكر والثناء ، والأعضاء مزينة بأنواع الخدمة . وهذا المقصود حاصل بالصلاة التي يؤتى بها على مذهب [ اليهود ، وبالصلاة التي يؤتى بها على مذهب النصارى ، وبالصلاة التي يؤتى بها على مذهب النصارى ، وبالصلاة التي يؤتى بها على مذهب النصارى ، المسلمين . فثبت : أن ما هو المقصود [ الأصلي حاصل على كل التقديرات (أ) ثم إنا فرى الأنبياء يبالغون في حمل [ الناس على طريقتهم وفي منع الناس عن طريقة من تقدمهم (أ) ويزعمون : أن العمل بالطريقة المتقدمة : كفر . يوجب حل المدم ، ويوجب العذاب الدائم ويوجب نهب الأموال وسبي الأولاد ، وأيضاً : المقصود من الصوم : قهر النفس . وذلك لا يتقاوت بأن يفع ذلك الصوم في شهر رمضان ، أو في شهر آخر . فالمبالغة في تعيين هذا الشهر ، والمنع من سائر الشهور يكون عديم الفائدة . وكذلك المقصود من القبلة : أن يكون الإنسان عند اشتغاله بخدمة الله تعالى ، مستقرأ ثابتاً . حتى يتفرغ قلبه للاشتغال بخدمة الله تعالى . وهذا المقصود لا يتقاوت بأن تكون القبلة هي للاشتغال بخدمة الله تعالى . وهذا المقصود لا يتقاوت بأن تكون القبلة هي

<sup>(</sup>١) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ل) (طا).

<sup>(</sup>۴) بن (ل)، (طا)۔

<sup>(</sup>١) سقط (ت) . وفي (ط) : كلا النقديرين.

<sup>(</sup>ه) سقط (ت).

الكعبة أو غيرها. وكذلك المقصود من اجتماع الخلق الكثير في الموضع السواحد، لأجل أداء الطاعات والعبادات أن تصير كثرة الأواح المتوجهة إلى استنزال رحمة الله تعالى، سبباً لقوة ذلك التأثير ولتكميله، وهذا لا يتفاوت بأن تكون تلك الجمعية حاصلة في يوم الجمعة، أو في يوم السبت، أو في يوم الأحد.

إذا عرفت هذا ، فنقول ؛ ظهر بهذا البحث : أن الأشياء التي اختلفت الشرائع فيها : أمور لا فائدة البتة ، بحسب المطالب الأصلية . فلم يبق إلا أن يقال : الغرض من التشديد في إظهارها : أن يصير ذكر ذلك المتقدم مندرساً ، وأن يصير ذكر هذا الثاني باقياً ، فيها بين الناس . ولا فائدة في ذلك إلا طلب الرئاسة في الدنيا [ والتفوق على الخلق . فلما شرعوا القتل والنهب والإيداء والإيلام ، لتقرير هذه المعاني ، علمنا : أنه ليس بصواب . وظهر أن القصود منه ليس (1) ] إلا طلب الرئاسة في الدنيا ، فيكون باطلاً .

الشبهة الثانية للقوم: قالوا: إن حكم العقل في التحسين والتقبيح. إما أن يكون معتبراً، وإما أن لا يكون، وعلى التقديرين، فالقول بالنبوة: مشكل. أما القسم الأول: وهو أن يكون التقدير: أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح مقبولاً. فنقول: إنه متى كان الأمر كذلك، كانت بدائه العقول قاضية بأن الإنسان إذا كان قلبه خالياً عن [ الالتفات إلى الدنبا وشهواتها، وكان خالياً عن () ] الاشتغال بغير الله تعالى، وكان غريقاً في نور معرفة الله تعالى، وفي ذكره، فهذا الإنسان إذا مات، وجب أن يكون من السعداء الأبرار، لكنا نرى أن الأنبياء يقولون: إن من كان حاله على ما ذكرناه، ثم إنه غفل عن الإقرار بالنبوة والرسالة، أو كان متوقفاً فيه، كان كافراً من أهل العذاب الدائم، والعقاب المخلد، ولما ثبت أن حكم العقل في يكون من الأشقياء الكفار، ثبت: أن حكم الشرع فيه أن يكون من الأشقياء الكفار، ثبت: أن حكم الشرع نحالف لحكم العقل، ولما

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا}.

كان التقدير في هذا القسم أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبراً ، وجب أن يكون ضده مردوداً [ باطلاً .

وأما القسم (١) الثاني . وهو أن يكون التقدير : هو أن يكون حكم العقل في النحسين والتقبيح مردوداً [(١) باطلاً . فنقول : يبطل القول بالنبوة والرسالة ، لأن على هذا التقدير لا يصبح من الله تعالى إظهار المعجز على بد الكاذب ولا يقبح منه أيضاً أن يكذب في وعده ووعيده . وعلى هذا التقدير ، فإنه يبطل القوة بالنبوة والرسالة .

والشبهة الثالثة : قالوا إنا وجدنا هذه الشرائع مشتملة على أسور باطلة ، فكان القول بها باطلاً . بيان الأول من وجوه :

الأول: إن القول بالتشبيه غالب على الشرائع ، وذلك يوجب الجهل بالله تعالى ، والجاهل بالله ـ تعالى ـ لا يمكن أن يكون رسولاً حقاً من عند الله ـ تعالى ـ وإنما قلنا : إن القول بالتشبيه غالب على الشرائع ، وهو لأنا نبين حصول هذا المعنى في هذه الأديان الأربعة الظاهرة .

أما دين الإسلام: فالقول بالتشبيه ظاهر في القرآن. وأما الأحماديث فإنها مملوءة من ذلك. ولذلك فإن أكثر من شرع في رواية الأخبار: جزم بالتشبيه، وليس لقائل أن يقول: إنه إنما ذكر هذه الألفاظ على سبيل الاستعمارة والمجاز. لأنا نقول: هذا باطل من وجهين:

الأول: إن للتعبير عن المعماني الصحيحة ، بالعبسارات المشتملة عملى المجمازات والاستعارات ؛ حداً معيناً ، وضابطاً معلوماً . فأما هذه الآيات الكثيرة، والأخبار الكثيرة ، فهي ألفاظ صريحة في المدلالة عملى المعاني الموجبة للتشبيه ، حتى أنا لمو أردنا أن نعبر عن تلك المعاني بألفاظ أقوى منها [ وآكد

 <sup>(</sup>١) من أول : وأما القسم الثاني وهو أن يكون . . . الخ في موضعه في (ط) وفي (ل). وهو في نصل
 د صفة الدعوة إلى الله تعالى ، في (ت) والنسخ المشاجة لها .

<sup>(</sup>٢) سقط (ل)، (طا).

دلالة على التشبيه منها<sup>(۱)</sup> ] لم نجد البتة . وذلك يدل على أنه ما أريد بـذكر تلك الألفاظ إلا تقوية القول بالتجسيم.

والشاني : هب أن الأمر كها ذكرتم ، ولكنهم لمو كانوا معتقدين للتنزيه والتوحيد ، لكان من الواجب عليهم ، أن بذكروا الألفاظ الدالة على التنزيه ، صريحة فيه ، حتى يصير التصريح بهذا الحق ، سبباً لتأويل تلك الألفاظ الموهمة للباطل . لكنا لم نجد البتة في الكتاب ، ولا في الأخبار مثل هذه البيانات . فظهر أن القوم كانوا مصرين على القول بالتجسيم .

وأما دين اليهود: فالتشبيه المذكور [ في التوراة ، بالنسبة إلى المذكور(١) ] في القرآن ، كالبحر بالنسبة إلى القطرة ، وكالجبل بالنسبة إلى المدرة .

وأما دين النصارى: فمدار الأمر فيه على الحلول والأتحاد. والآب، والابن، والروح القدس. وهذا أرك أقوال مذاهب القائلين بالتجسيم والتشبيه.

وأما المجوس: فقولهم بوجود الإلهين، وقولهم بوقوع المحاربة بينها، واستعانة الإله الحير، بجند من الشياطين: مما ينفر العقل عنه، وتنبو الطبائع عن سماع مثله.

فثبت بهذا: أن القول بالتشبيه غالب على هذه الشرائع .

الوجه الثاني: في بيان هذا المعنى: إن الفرآن مملوء من الجبر ، ومن القدر والآيات الواردة فيه أكثر من عدد الرمل والحصى . ولا شك أنها متناقضة ، وأن التوفيق بينها لا يحصل إلا بتعسف شديد ، وهذا بدل على أن صاحب هذا الكتاب كان مضطرب الرأي في الجبر والقدر ، غير جازم بأحد الطرفين .

الوجه الثالث : إنه ما ظهر من الأنبياء سعي تام في البحث عن ذات الله

<sup>(</sup>١) سقط (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) .

تعالى وصفاته ، وكيفية ما يجب وبجوز ويستحيل عليه ، وكيفية أفعالـه . ولم يتكلموا في إثبات النفس وحدوثها وبقائها ، بــل تركــوا هذه الأصــول بالكليـة ، وأكثروا المبالغة في تقرير موضوعاتهم الجديدة ، وفي نسخ موضوعات المتقدمين .

إذا ثبت هذا ، فتقول : إطباقهم على التساهل في الأمسور العاليسة العظيمة ، وعلى التشديد في الأمور الهيئة (١) يدل على أن المطلوب من هذه الشرائع : تقرير مطالب الدنيا .

الوجه الرابع: إن الشرائع مشتملة على التكليف بالقتل ، وأخذ المال . وهذا على خلاف العقل . لأنا نقول : خالق هذا الكافر ، كان في أول الأمر قادراً على أن لا يخلقه ، وبعد أن خلقه فهو قادر على أن يميته . فإن كان الصلاح في [ إفنائه وإعدامه . فلم خلقه ؟ وإن كان الصلاح في [ "] إبقائه وإحبائه . فلم أمر يقتله ؟ فإن قالوا : لم لا يجوز أن يحصل للقاتل بسببه [ ذلك المقتول ") نوع مصلحة ؟ فنقول : لكنه حصل للمقتول أعظم أنواع الضرر ، وهو القتل في الدنيا ، والوصول إلى أشد العذاب في الدنيا والآخرة ، لأجل أن يصل العبد الثاني إلى نوع من أنواع الخبر والراحة . فإنه ليس السعي في تعذيب أحدهما لأجل إبصال النفع إلى الشاني . أولى من العكس .

الوجه الخامس: وهو أن المعتبر إما معرفة الله تعالى بذاته وصفاته ومعرفة اليوم الآخر. وإما تحصيل مصالح المعاش. وكلا الأمرين غير موقوف على متابعة الرسول المعين، لأن الذين تركوا هذه المتابعة، فقد فازوا بهذين الشوعين من المصالح. فثبت: أنه لا يتوقف شيء من المصالح على متابعتهم.

فهذا منتهى القول في حكاية (1) شبهات الطاعنين في النبوات.

<sup>(</sup>١) الأمور الإلمية السهلة (ت،ط).

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا).

<sup>(</sup>٣) من (ل) ، (طا).

<sup>(1)</sup> حكاية شبهة القائلين الطاعنين (ت).

### الفصل الخامس عشر فس الإشارة الس أجوبة هذه الشيضات

أعلم (1): أنا وإن بالغنا في حكاية هذه الشبهات. إلا أن العاقبل إذا أحكم معرفة أصول ثلاثة ، ووقف على قوتها ، ذالت عنه هذه الشبهات بأسرها ، وذلك من كمال نعم الله تعالى على العباد ، حيث هذاهم إلى هذه الأصول الثلاثة ، ليتوسلوا بها إلى دفع (1) هذه الشبهات .

فالأصل الأول: أن نقول: لاشك أن القول بإثبات النبوات، فرع على القول بإثبات النبوات، فرع على القول بإثبات الفاعل المختار، فمن تبازع في ذلك الأصل، فإنه لا يجوز له الخوض في إثبات النبوات البتة. بل يجب عليه الشروع في تلك المسألة. وأما من سلم أن إله العالم فاعل مختار، فنقول: إنا تدعي أنه لا مؤثر البتة لإخراج شيء من العدم إلى الوجود، إلا ذلك المواحد، وإذا ثبت هذا، فقد بطل القول بوجود مؤثر أخر سواه، سواء قبل: إنه كوكب، أو قلك، أو عقبل، أو نفس، أو روح علوي، أو روح سفلى. والذي يدل على صحة هذا الأصل وجوه:

الأول : أنه لما ثبت أنه تعمالي قمادر عمملي بعض المقدورات ، وجب أن يكون ذلك الشيء ، إنما صار بحيث يصح أن يكون مقدوراً له لإمكمانه . لأنما

<sup>(</sup>١) في (ت) : القصل الخامس في معرفة أجربة هذه الشبهات .

<sup>(</sup>٢) دفع هذا العالم من الشبهات (ل) ، (طا) .

لو رفعنا الإمكان ، لبقى : إما الوجوب وأما الامتناع . وهما يحيلان المقــدورية . وما يوجب امتناع كونـه مقدوراً [ يمننـع أن يقتضي صحـة كـونـه مقـدوراً (١) ] فثبت : أن المعنى الـذي لأجله صار بعض الأشياء ، بحيث يصح أن يكون مقدوراً لله تعالى هو [ الإمكان . وبديهة العقل حاكمة بأن المفهـوم من الإمكان مفهوم واحد(١) ] في جميع المكتات ، قوجب القـطع بأن [ ما لأجله صار بعض المكنات بحيث يصح أن يكون مقدوراً لله تعالى ، فهو قائم (٣) في ] جميم الممكنات . وإذا حصل الاشتراك في المقتضى ، وجب حصول الاشتراك في الأثر ، فوجب القبطع بأن [ جميع الممكنات بحيث يصبح أن تكون مقبدورة لله تعالى . وإذا ثبت هذا وجب أن يكون الله(١) ] قادراً عليها بأسرها ، لأن كونه تعالى قادراً ، صقة من صفات ذاته . وتلك الصفة : نسبة مخصوصة ، بين ذاته المخصوصة ، وبدين المقدورات ، وهنو كوننه يحيث يصح مننه إبجادها . وهذه الصحة (") ليست ذاتاً قائمة بنقسها ، بل هي من باب النسب والإضافات ، فتكون ممكنة لـذانها ، فـلابد لهـا من مؤثر ، وذلـك المؤثر هـو ذات الله تعالى ، سواء قلنا : إن تأثير تلك الـذات في هذه الصحة ابتداء ، أو بـواسـطة وعـلى التقديرين فنسبة اقتضاء ذاته إلى حصول القدرة على بعض المكنات، كنسبة ذلك الاقتضاء إلى البواقي . لأنا بينا أن كل المكنات متساوية [ في صحة المقدورية . وإذا كانت النسبة متساوية ، فلو اقتضت تلك الذات المخصوصة ، حصول الاقتدار على بعضها دون البعض . مع أنا بينا أن النسبة متسارية (١) ] فحينئذٍ يلزم رجحان أحد طرفي الجائز عـلى الأخر لا لمرجح ، وهـو محال ، ولمـا بطل هذا القسم ، بقى قسمان : أحدهما : أن لا يقدر على شيء أصلًا ، إلا أن هذا باطل . لأنا بينا : أن القول بالنبوات ، فرع على إنبات كونه تعالى قادراً . والثاني : أن يكون قادراً على الكل . وذلك هو الحق . لأنه لما بطل ما

<sup>(</sup>١) سقط (ل)، (طال.

<sup>(</sup>٢) مقط رت).

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٥) الصفة (ط).

<sup>(</sup>٦) من (ل)، (طًا)

عـداه من الأقسام ، وجب أن يكـون هذا القسم هـو الحق . فثبت : أنه تعـالى قادر على جميع الممكنات .

فنقول: إنه (1) لم يحصل في الوجود. موجود مؤثر، ولا موجد إلا الله تعالى . والدليل عليه : وهو أنا لو فرضنا شيئاً آخر سواه . يكنون له صلاحبة التأثير والإيجاد، فعلى هذا التقدير، قند اجتمع عبل ذلك الأشر مؤشران مستقلان. ياقتضاء الوجود والأثر ، فإما أن يقع ذلك الأثر بها معاً ، أو لا بواحد منها ، أو باحدهما دون الثاني . والأقسام الثلاثة باطلة .

أما القسم الأول وهو وقوعه بهها: فنقول: هذا محال. وذلك لأن الأثر المعين مع المؤثر النام المستقل، يكون واجب الوجود لذانه، وما يكون واجب الوجود لذانه، فعلى هذا، ذلك الأثر الوجود لذانه، عنا المؤثر [ بمتنع أن يكون واجب الوجود لغيره، فعلى هذا، ذلك الأثر لكونه مع هذا المؤثر [ بمتنع استناده إلى ذلك المؤثر، ولكونه مع ذلك المؤثر . وتنع استناده إلى هذا المؤثر أ) فإذا كان حاصلاً معها معاً يلزم [ أن يكون إستناده إلى كل واحد منها بعينه ، استغناء عن كل واحد منها فيلزم أأ أن يكون أن ذلك الأثر ، مستنداً إليها معاً وغنيا عنها معاً . وهو محال . فنبت : أن هذا القسم باطل .

وأما القسم الثاني وهو امتناع وقوعه بواحد منهما : [ فنقول : هذا باطـل من وجهين :

الأول: إنه لما امتنع وقوعه بواحد منها (\*) ] لـزم أن يقال: إنه لا يقع البتة ، أو إن وقع فقـد وقع بغـير مؤثر . وذلـك عال . لأنه يلزم أن لا يدخـل شيء من الممكنات في الوجود ، أو إن دخل في الوجود ، إلا أنه يحدث من غـير مؤثر أصلًا وكلاهما باطلان .

<sup>(</sup>١) وجب أن لا مجصل (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

<sup>(</sup>٣) بن (J)، (طا).

<sup>(</sup>٤) أَنْ لَا يَكُونُ (ت).

<sup>(</sup>٥) من (ل)، (طًا)

والثاني: أن من المعلوم أن كل واحد من هذين السببين المستقلين ، لو انفرد ، لكان مستقلاً بالتكوين والتأثير ، إلا أن حضور الآخر منعه من التأثير . فنقول : المانع لهذا المؤثر ، ليس هو ذات المؤثر الثاني ، ولا شيء من صفائه ، بل كون هذا الأثر صادراً من هذا يمنع صدوره من ذاك ، ولذاك بالضد . ومعلوم : أن المعلول لا يحصل إلا عند حصول العلة . فإذا كنان المانع من صدوره [ ذلك الأثر عن هذا ، ليس إلا صدوره عن ذاك ، والمانع من صدوره (1) ] من ذاك ليس إلا صدوره عن ذاك ، والمانع من عند وجود العلة ، فلو امتنع الطرفان ، لزم القول بحصول الطرفين ، حتى يكون كل واحد منها مانعاً من الثاني ، فيلزم من امتناع استناده إليها معاً ، وكنا قد ذكرنا في القسم الأول : أنه بلزم من حصول استناده إليها معاً ،

وأما القسم الثلث وهو أن يقع بأحدهما دون الثاني: فنقول: هذا باطل لوجهين:

الأول: إن العقبل يقتضي أن يندفع الأضعف بالأقبوى، ولا شبك أن ممكن الوجود، أضعف من واجب الوجود. وعمل هذا التقدير فملا موجمد ولا مؤثر (\*) إلا الله

الثاني: إن كل شيء يخرج من العدم إلى الوجود فهو في نفسه ، إما شيء واحد وإما مركب من أشياء ، يكون كل واحد منها في نفسه شيئاً واحداً ، والشيء الواحد في نفسه لا يقبل التفاوت أصلاً . وإذا كان هو في نفسه غير قابل للتفاوت [كانت القدرة على إيجاده غير قابلة للتفاوت أصلاً ، وإذا كان كذلك (4) ] امتنع أن يقال : إن أحد المؤثرين أقوى وأكمل في التأثير بالنسبة إلى ذلك الشيء الواحد .

<sup>(</sup>١) من (ك)، (طا).

<sup>(</sup>٢) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٣) إلا الحق سبحانه وتعالى (ت ، ط).

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا) .

بلى قد يعقل كون أحدهما قادراً على أشياء سوى ذلك الواحد ، لكن المطلوب ههنا بيان القدرة والقوة بالنسبة إلى ذلك الشيء الواحد لا تقبل التفاوت . وإذا(1) حصل الاستواء بين هذين المؤثرين ، كان [ القول بأن (1) أحدهما أولى بالنائير ، موجباً [ رجحان (1) ] أحد طرفي الممكن على الآخر ، لا لمرجح ، وهو محال . فثبت بما ذكرنا : أن جميع الممكنات مقدورة لله تعالى . وثبت : أنه متى كان الأمر كذلك ، كان القول بإثبات مؤثر غير الله تعالى ؛ يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة ، فكان القول به محالاً ، فثبت بهذا البرهان الكامل : أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله أصلاً .

الحجة الثانية : إن الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر . فإما أن يكون علة للحاجة إلى مؤثر بعينه أو لا بعينه ، والثاني باطل . لأن كل ما كان موجوداً في نفس الأمر ، فهو متعين في نفسه ، فيها لا يكون متعيناً في نفسه [ امتنع كونه موجوداً في نفسه (أ) ] وما كان ممتنع الوجود ، امتنع أن يكون علة لوجود غيره ، ولما بطل هذا القسم ، بقي [ القسم الأول وهو أن الإمكان علة الحاجة إلى شيء بعينه ، فوجب أن يكون كل() ] ممكن محتاجاً في وجوده إليه ، وإذا كان كذلك ، فلا مؤثر إلا الواحد .

فهذا هو أحد الأصول الثلاثة التي لابد من معرفته في هذا الباب .

الأصل الثاني من الأصول التي عليها مدار إثبات النبوات: أنه لا يمتنع أن يكون الشيء معلوم الجواز والإمكان ، ومع ذلك فإنه يكون الجوم والقطع حاصلًا بأنه لم يوجد ، ولم يحصل .

وبيانه : أني إذا رأيت زيـداً ، ثم غمضت العين ، ثم إني نـظرت إليه في المرة الثانية ، فإني أعلم بـالضرورة أن هـذا الذي أراه ثـانياً ، عـين الذي رأيت

<sup>(</sup>١) وإذا حصل الاستواء (ت).

<sup>(</sup>٢) منط (ت).

<sup>(</sup>٣) مقط (ط).

<sup>(</sup>١) مقط (ت).

<sup>(</sup>٥) مقط (ت).

أولاً ، مع أن التجويز القطعي قائم بكونه مغايراً لذلك الأول . وبيانه : أن الحادث إما أن لا يفتقر إلى المؤثر أو يفتقر إليه ، والقسم الثاني<sup>(1)</sup> فمؤثر العالم إما أن يكون موجباً أو مختاراً . وظاهر أنه ليس وراء هذه الأقسام الثالاثة قسم البتة .

أما القسم الأول: وهو أن يقال: لا مؤثر لهذه الحوادث. فعلى هذا التقدير يكون الوجود بعد العدم، والعدم بعد الوجود: حاصلاً بمحض الاتفاق من غير سبب أصلاً. وإذا جاز ذلك، جاز أيضاً أن يقال: [ اتفق أن ذلك الشخص (١) ] الأول قد عدم في تلك اللحظة اللطيقة، وحصل الشخص الثاني على سبيل الاتفاق. لأن القول بالاتفاق، لما كان واقعاً في بعض الصور، كان احتماله قائماً في كل الصور.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : مؤثر العالم موجب بالمذات، فذلك الاحتمال أيضاً ، قائم ، لأن فيضان الآثار الحادثة عن ذلك المبدأ القديم ، لابد وأن يكون موقوفاً على حصول شكل فلكي خاص . وإذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال : إنه حصل شكل فلكي عجيب غريب ، اقتضى فناء ذلك الشخص الأول في تلك اللحظة اللطيفة ، وحصل شيء آخر يماثله دفعة ؟

وأما القسم الثالث: وهو أن يقال: مؤثر العالم فاعل مختار. فعلى هذا التقدير: القول بأنه أفنى الشخص الأول في تلك اللحظة اللطيقة، وأوجد شخصاً آخر يماثله من كل الوجوه: محتمل. فثبت بهذا البرهان القاطع: أن تجويز هذا المعنى قائم على جميع التقديرات. ثم إنا مع علمنا بهذا التجويز، نعلم بالضرورة أن هذا الشخص الذي [ أراه في هذه اللحظة هو عين الشخص الذي "] رأيته قبل ذلك بلحظة أو بيوم أو بشهر،

واعلم أنك إذا عرفت حقيقة الحال في هـذا المثال ، أمكنـك معرفـة أمثلة

<sup>(</sup>١) الأول (ت،ط).

<sup>(</sup>٢) من (ك) ، (طا).

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

خارجة عن الحد والإحصاء ، موافقة لهذا المطلوب . ﴿

وأما الأصل النالث : فهو أن تعلم أن تحسين العقل وتقبيحه باطـل ، لا عبرة به ، ولا التفات إليه ، في أفعال الله تعالى ، وفي أحكامه .

وإذا عرفت هذه الأصول الثلاثة ، فحينئذ يظهر القول بصحة النبوات ، ظهوراً ، لا يبقى فيها شك ولا شبهة . وتقريره : أن نقول : فاعل جميع هذه المعجزات هو الله تعالى [ لأنا بينا في الأصل الأول أنه لا مؤثر ولا موجد ولا مكون إلا الله تعالى (أ) ] ثم نقول : وإنه تعالى إنما خلقها لأجل تصديق هذا المدعى . فأما قولهم : إنه يجوز أن يكون قد خلقها لأغراض أخرى . فنقول : ذلك التجويز قائم في الجملة . لأنا فقول : قد بينا أن قيام تجويز الوجوه الكثيرة قد لا يمنع من حصول القطع والجزم بواحد منها ، كما ذكرناه في المثال في القسم الثالث (أ) فندعى : أن الأمر في هذه المسألة كذلك .

والدليل عليه: أن موسى - عليه السلام - لما أمر القوم ببعض التكاليف، فأبوا، وأصروا طلب من الله . تعالى - أن يوقف الجبل فوق رؤ وسهم، ثم إنهم كانوا يشاهدون أنهم كلما قصدوا الطاعة والأمتثال، فذلك الجبل، يتباعد عن رؤ وسهم، وكلما قصدوا العود إلى العتو والإصرار والكفر. فذلك الجبل يقرب منهم بحيث خافوا من وقوعه عليهم، ومن المعلوم أن حصول هذه الحالة على هذا الوجه، يقيد العلم الضروري بأنه تعالى إنما أوقف الجبل فوق رؤ وسهم، لأجل أن يتبادروا إلى الطاعة والامتثال، وتجويز أن يكون الغرض من إظلال ذلك الجبل. شيئاً أخر مسوى هذا المقصود، لا يقدح في حصول العلم الضروري، بأنه لا مقصود منه سوى ذلك، فإنا قد بينا أنه قد بحصل القطع والجزم مع قيام مثل هذا التجويز. فثبت بالأصل الأول (٣): أن خالق كل المعجزات هو الله تعالى، وثبت بالأصل الثاني: أنه لا حكمة لله - تعالى - في خلق تلك المعجزات، إلا التصديق، وهذا يقيد العلم اليقيني بأن الله تعالى إنما

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) في المثال (ط) من الثالث (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٣) فلبت بهذه الأصول (ت، ط).

خلق هذه المعجزات لأجل تصديق الأنبياء والرسل . والعلم الضروري ، حاصل بأن الكذب على الله .. تعالى ـ محال . لأنه صفة نقص . وشهادة الفطرة دالة على أن صفة النقص محال على الله ـ تعالى ـ وعند هذا بحصل الجزم واليقين بأن ظهور المعجزات بدل على صدق الأنبياء [عليهم السلام(1)].

وأما قولهم بعد ذلك : ما الفائدة في النسخ ؟ وما الفائدة في التوجمه إلى الكعبمة ، دون بيت المقدس ؟ فجوابه : أن نقول : أحكام الله ـ تعالى ـ غير موقوفة على تحسين العقل وتقبيحه ، فيقعل الله ما يشاء ، ويحكم ما يريد .

فقد ظهر بما ذكرناه : أن المونوف على معرفة هذه الأصول الثلاثة ، يحصل الخلاص عن بحار تلك الشبهات [ والحمد لله الذي هدانــــا إلى الدين القـــويـم ، والله أعــلـم (١) ].

.

• .

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) من (ل)، (طا).

القسم اثناني في تقرير القول بالنبوة عن طريق اذر وهو قدرة النبي على تكبيل الناقصين

## اقدل الأول في تمييز هذا الطريق عن الطريق المتقدم

فنقول(١): أعلم أن القائلين بالنبوات فريقان : أحدهما : الذبن يقولون : إن ظهور المعجزات على يده ، يدل على صدقه . ثم إنا نستدل بقوله على تحقيق الحق ، وإبطال الباطل . وهذا القول هو السطريق الأول ، وعليه عامة أرباب الملل والنحل(٢).

والقول الثاني: أن نقول: إنا نعرف أولاً أن القول في الاعتقادات ما هو؟ وأن الصواب في الاعتمال ما هو؟ فإذا عرفتا ذلك، ثم رأينا إنساناً يدعو الحلق إلى الدين الحق، ورأينا أن لقوله أثراً قوياً في صرف الخلق من الباطل إلى الحق، عرفتا أنه نبي صادق، واجب الاتباع. وهذا السطريق أقرب إلى العقل، والشبهات فيه أقل. وتقريره لابد وأن يكون مسبوقاً بمقدمات:

المقدمة الأولى: أعلم أن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته ، والخير

 <sup>(</sup>١) عبارة النسخ : ١ القسم الثاني من كتاب النبوات في تقرير الفول بـالنبوة عــلى طريق أخسر ، وقيه
فصول . الفصل الأول في تمييز . . . الخ ١٠

<sup>(</sup>٢) وهو الصحيح لأن الناس لما كانوا يكرهون من يتميز عليهم ، يطلبون من الذي بقول لهم : إن تبي ، يطلبون منه شيئاً خارقاً للعبادة ، وهو المعجزة . والله تعالى يظهر المعجزة دلالة على أنه صادق ، وهذا واضح من معجزات صالح وصوسى وعيسى عليهم السلام . أما الطريق الشاني وهو كون النبي كاملا ، ويقدر على تكميل الناقصين ، فقول يقول به من الفلاسفة من ينكر خوق العادات ، وينكر الملائكة . وهو قول باطل ، لأن الفرآن أشار إلى العجزات في إثبات النبوة . .

لأجل العمل به ، والمراد منه : أن كمال حاله محصور في أمرين :

أحدهما : أن نصير قوت النظرية كاملة بحيث تتجلى فيها صور الأشياء وحقائقها ، تجلياً كاملًا تاماً ، مبرأ عن الخطأ والزلل .

والشاني: أن تصير قوته العملية كاملة بحيث يحصل لصاحبها ملكة ، يقدر بها على الإنيان بالأعمال الصالحة . والمراد من الأعمال الصالحة : الأحوال التي توجب النفرة عن السعادات البدنية ، وتوجب الرغبة في عالم الأخرة ، وفي الروحانيات . فقد ظهر بهذا : أن لا سعادة للإنسان إلا بالموصول إلى هانين الحالتين . وهذه المقدمة مقدمة أطبق الأنبياء على صحتها ، واتفق الحكماء الإلميون على صحتها أيضاً . ولا يمرى في الدنيا عاقل كامل ، إلا ويساعد عليها .

المقدمة الثانية : إن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :

أحدهما : الذين يكونون ناقصين في هذه المعارف ، وفي هذه الأعمال ، وهم عامة الخلق ، وجمهورهم .

وثانيهما : الذين يكونون كاملين في هـذين المقامـين ، إلا أنهم لا يقدرون على علاج الناقصين [ وهم الأولياء .

وثالثهم : الذين يكونون كاملين في هذين المقامين ، ويقدرون أيضاً على معالجة الناقصين (1) ويمكنهم السعي في نقل الناقصين من حضيض النقصان ، إلى أوج الكمال ، وهؤلاء هم الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فهذا تقسيم معلوم مضبوط .

المقدمة الشالثة: إن درجات النقصان والكمال في القوة النظرية ، وفي القوة العملية كأنها غير متناهية بحسب الشدة والضعف والقلة والكثرة . وذلك أيضاً معلوم بالضرورة .

 أنه لابد وأن يوجد فيهم شخص كامل بعيد عن النقصان . والدليل عليه وجوه :

الأول: إنا بينا أن الكمال والنقصان وأقسم في الخلق على مسراتب مختلفة ، ودرجات متفاوتة . ثم إنا كها نشاهد أشخاصاً بلغوا في جانب النقصان وقلة القهم والإدراك ، إلى حيث قربوا من البهائم والسباغ ، فكذلك في جانب الكمال ، لابد وأن توجد أشخاص كاملة قاضلة ، ولابد وأن يوجد فيها بينهم شخص يكون أكملهم وأفضلهم ، وهو يكون في آخر مسراتب الإنسانية ، وأول مراتب الملكية .

الثاني: إن الاستقراء يدل على ما ذكرناه. وذلك الجسم العنصري جنس تجته ثلاثة أنواع: المعدن، والنبات، والحيوان، وصريح العقل يشهد بأن أشرف هؤلاء الثلاثة: الحيوان، وأوسطها النبات، وأدونها المعادن، ثم نقول: صريح العقل يشهد بأن الحيوان جنس تحته أنواع كثيرة [ وأشرفها هو الإنسان، وأيضاً: فالإنسان تحته أصناف (أ)] مثل الزنج والمعد والعوب والروم والإزنج والترك، ولا شك أن أفضل أصناف الإنسان وأقربهم إلى الكمال: مكان وسط المعمورة، وهم سكان الموضع المسمى بإبرانشهر، ثم إن هذا الصنف من الناس مختلفون أيضاً في الكمال والنقصان، ولاشك أنه يحصل فيهم شخص واحد، هو أفضلهم وأكملهم [ فعلى هذا قد ثبت أنه لا بد وأن يجصل في كل دور شخص واحد هو أفضلهم وأكملهم (")] في القوة النظرية والعملية. ثم إن الصوفية يسمونه بقطب العالم، ولقد صدقوا فيه، أنه لما كان الحزء الأشرف من سكان هذا العالم الأسفل هو الإنسان، المذي حصلت له ألقوة النظرية التي بها يستفيد الأنوار القدسية من عالم الملائكة، وحصلت له القوة العملية التي يقدرها بها على تدبير هذا العالم الجسماني على الطريق الأصلح، والسبيل الأكمل، ثم إن ذلك الإنسان الواحد هو أكمل الأشخاص الأصلح، والسبيل الأكمل، ثم إن ذلك الإنسان الواحد هو أكمل الأشخاص الأصلح، والسبيل الأكمل، ثم إن ذلك الإنسان الواحد هو أكمل الأشخاص الأصلح، والسبيل الأكمل، ثم إن ذلك الإنسان الواحد هو أكمل الأشخاص

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>۲) من (ل).

الموجودين في ذلك الدور(١) كان المقصود الأصلي من هذا العالم العنصري ، هو وجود ذلك الشخص و لا شك أن المقصود بالسات هو الكامل وأما الناقص فإنه يكبون مقصوداً بالعرض [ فشبت : أن ذلك الشخص هو الكامل وثبت : أن ذلك الشخص (١) ] هو القطب لهذا العالم العنصري ، وما سواه فكالتبع له . وجماعة [ من(١) ] الشيعة الإمامية ، يسمونه بالإمام المعصوم . وقد يسمونه بصاحب الزمان : ويقولون . بأنه غائب . ولقد صدقوا في الوصفين أيضاً . لأنه لما كان خالياً عن النقائص ، التي هي حاصلة في غيره ، كان معصوماً من تلك النقائص . وهو ايضاً صاحب الزمان ، ولا البنات في ذلك الشخص هو المقصود بالذات في ذلك الزمان ، وما سواه فالكل أنباعه . وهو أيضاً : غائب عن الخلق لأن الخلق لا يعرف يعلمون أن ذلك الشخص هو أقضل أهل هذا الدور [ وأكملهم وأقول ولعله لا يعرف ذلك الشخص أيضاً : أنه أفضل أهل الدور [ وأكملهم وأقول ولعله لا يعرف خيل نفسه إلا أنه لا يمكنه أن يعرف حال غيره ، فذلك الشخص لا يعرف غيره ، وهو أيضاً لا يعرف نفسه . فهو كما جاء في الأخبار الإقية أنه قال تعلى : و أوليائي تحت قباني ، لا يعرفه عيري » .

فثبت بهذا: أن كل دور لابد وأن يحصل فيه شخص موصوف بصفات الكمال. ثم إنه لابد وأن يحصل في هذه الأدوار المتلاحقة: دور يحصل فيه شخص واحد يكون هو أفضل من كل أولئك الذين كل واحد منهم صاحب دوره، وفريد عصره، وذلك الدور المشتمل على مثل ذلك الشخص، إنما لا يوجد في ألف سنة، أو أكثر، أو أقل، إلا مرة واحدة، فيكون ذلك الشخص هو الرسول الأعظم، والنبي المكرم، وواضع الشرائع، والحادي إلى المقائق. وتكون نسبته إلى [ سائر أصحاب الأدوار كنسبة الشمس إلى سائر الكواكب. ثم لابد وأن يحصل في أصحاب الأدوار إنسان، هو أفريهم (٥) ] إلى

<sup>(</sup>١) الوقت (ت، ز).

<sup>(</sup>۲) من (ت، ط).

<sup>(</sup>۴) من (ت).

<sup>(</sup>٤) من (ك).

<sup>(</sup>٥) من (ل، ط) واعلم أن كلام نخر الدين منقوض بأن محمداً ﷺ خاتم النبيين .

صاحب الدور ، في صفات الفضيلة . فيكون ذلك الشخص بالنسبة إليه ، كالقمر بالنسبة إلى الشمس ، وهو الإمام القائم مقامه ، المقرر شريعته . وأما الباقون فنسبة كل واحد منهم إلى صاحب الدور الأعظم ، كنسبة كوكب من الكواكب السيارة إلى الشمس . وأما عوام الخلق فهم بالنسبة إلى أصحاب الأدوار مثل حوادث هذا العالم بالنسبة إلى الشمس والقمر وسائر الكواكب . ولا شك أن [ عقول الناقصين تكمل بأنوار(۱) عقول أصحاب الأدوار ، وتقوي بقوتها .

فهذا كلام معقول مرتب على الاستقراء الذي يفيد القطع واليقين .

المقدمة الخامسة : إن ذلك الإنسان الـذي هو أكمـل الكاملين ، وأفضـل الفضلاء والعلماء ، يكون في آخر الأفق الأعلى من الإنسانية . وقد علمت أن آخر كل نوع: متصل بأول النوع الـذي هو أشـرف منه . والأشـرف من النوع البشري هم الملائكة فيكون آخر البشرية متصلًا بأول الملكية . ولما بينا أن ذلـك الإنسان موجود في أعلى مراتب البشرية ، وجب أن يكون متصلًا بعالم الملائكة ومختلطاً بهم ، ولما كنان من خرواص عنالم المسلائكة : البسراءة عن العبلائق الجسمانية ، والإستيلاء على عـالم الاجسام ، والاستغنـاء في أفعالهـا عن الآلات الجسمانية ، كان هذا الإنسان موصوفاً بما يناسب هـذه الصفات [ فيكـون قلبل الالتفات إلى الجسمانيات، قوي التصرف فيها، شديد الانجذاب إلى عالم الروحانيات(٢) ] فتكون قوته النظرية مستكملة بأنواع الجلابا القدسية ، والمعارف الإلهية، وتكون قوته العملية مؤثرة في أجسام هذا العالم بأنواع التصرفات . وذلك هو المراد من المعجزات . ثم بعد الفراغ من همذين المقامين تكبون قوته البروحانية ، مؤثرة في تكميل أرواح الناقصين في قنوتي النظر والعمل. ولما عرفت أن النفوس النباطقة مختلفة بالمناهيات، فقند تكون بعض النفوس قوية كاملة في القوة النظرية ، وضعيفة في القوة العملية ، وقد تكون بالضد منه ، فتكون قوية في التصرف في أجسام العالم العنصري ، ضعيفة في

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>Y) مقط (ت).

المعارف النظرية الإلهية . وقد تكون كاملة فاهـرة فيهـما [ جميعـماً ، وذلك في غـماية الندرة ، وقد تكون ناقصة فيهـما<sup>(١)</sup> ] جميعاً . وذلك هو الغالب في أكثر الحلق .

إذا عرفت هذه المقدمات. فنقول: مرض النفوس الناطقة شيئان: الإعراض عن الحق، والإقبال على الحلق [ وصحتها شيئان: الإقبال على الحق، والإعراض عن الحلق<sup>(۲)</sup>] فكل من دعا الحلق إلى الإقبال على الحق [ والإعراض عن الحلق<sup>(۳)</sup>] فهو النبي الصادق. وقد ذكرنا: أن سرانب هذا النوع من الناس: مختلفة بالقوة والضعف والنقصان، وكل من كانت قدرته على إفادة هذه الصحة، أكمل، كان أعلى في درجة النبوة، وكل من كانت درجته في هذا الباب أضعف، كان انقص في درجة النبوة [ قهذا ما أردنا شرحه وبيانه من حال النبوة, والله أعلم (۱)).

<sup>(</sup>۱) سقط (ت).

<sup>(</sup>۲) من (ل) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

<sup>(</sup>٤) من (ك).

#### الفصل الثاني في أن القران العظيم يدل على أن هذا الطريق هو الطريق الأكمل الأفضل في اثبيات النبوة

[ أعلم أنا سنذكر سوراً من القرآن ونفسرها ، ليظهر من ذلك النفسير : صحة هذا الطريق الذي ذكرناه . فمنها : سورة وسبح باسم ربك الأعلى (١) فنقول قد علمت أن الأصل هو الإلهيات ، والفرع هو النبوات . فلا جرم جرت العادة في القرآن أنه يقع الإبتداء بتقرير الإلهيات ، ثم يقع (٢) الشروع في تقرير النبوات بعدها . ففي هذه السورة بدأ بالإلهيات ، فقال : و سبح اسم ربك الأعلى كه ومعناه : أنه أعلى من مناصبة جميع الممكنات . ومشابهة كل المحدثات (١) لأنها مركبة من المادة والصورة باعتبار ، ومن الجنس والفصل باعتبار ثاني ، ومن قبول التغير والفناء ، إما في الذات ، وإما في الصفات [ وهو سبحانه أعلى من كل هذه الصفات (١) وقيه لطيفة أخرى لا يمكن ذكرها .

واعلم أن أكثر الدلائـل المذكـورة في القـرآن عـلى إثبـات الإِلّـه تعـالى ، محصورة في قاعدة واحدة ، وهي حـدوث الصقات ، وهي إمـا في الحيوانـات ، وإما في النبات ، والحيـوان كذلـك له بـدن ونقس . فقولـه : ﴿ خَلَقَ فَسُوى ﴾ إشارة إلى ما في أبدانها من العجائب . وقـوله : ﴿ والـذي قدر فهـدى ﴾ إشارة

<sup>(</sup>١) أول سورة الأعلى.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا : في (ت) في الفصل الثاني في أن الفرآن العظيم يدل. . . الخ .

<sup>(</sup>٣) من هنا مذكور في (ت) في فصل تقرير طريقة الفلاسقة .

<sup>(1)</sup> من (ل).

إلى ما في نقوسها من الغرائب. فنبه بهذين الضابطين على مالا نهاية له من العجائب والغرائب، ثم أتبعه بذكر الدلائل المأخوذة من النبات، وهمو قوله: ﴿ وَالذِي أَخْرِجِ المُرْعَى ، فجعله غناء أحوى ﴾.

ولما قرر أمر الإلهات ، أنبعه بتقرير أمر النبوات . وقد علمت أن كمال حال الأنبياء عليهم السلام . في حصول أصور أربعة : أولها : كمال القوة النظرية (١) وثانيها : كمال القوة العملية . وثالثها : قدرته على تكميل القوة النظرية لغيره . [ ورابعها : قدرته على تكميل القوة العملية التي لغيره (١) ولاشك أن كمال حاله في القوتين [ مقدم على قدرته على تكميل غيره في هاتين القوتين (١) ولا شك أن القوة النظرية أشرف من القوة العملية . فهذا البيان يقتضي أن يقع الابتداء أولاً بشرح قوته النظرية . وثانياً بشرح قوته العملية . وثائناً بشرح قوته العملية . وثائناً بشرح قوته العملية . كميل القوة النظرية التي للناقصين ورابعها : كيفية حاله في القدرة على تكميل القوة العملية التي للناقصين ورابعها : كيفية حاله في القدرة على تكميل القوة العملية التي للناقصين (١) ] فإذا ظهر كماله في هذه المقامات الأربعة ، فحينئذ يظهر أنه بلغ في صفة النبوة والرسالة إلى الغاية القصوى .

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما ذكر أصول الإلميات، وأراد الشروع في صفات النبوة، بدأ أولاً بكمال حاله في القوة النظرية، فقال: ﴿ سنقرنك فلا تنسى ﴾ يعني: أن نفسك نفس فدسية آمنة من الغلط والنسيان ﴿ إلا ما شماء الله ﴾ أن يحصل بمقتضى الجبلة الإنسانية، والسطينة البشرية. ثم أتبعه ببيان كمال حاله في القوة العملية فقال: ﴿ ونيسرك لليسرى ﴾ ومعناه: أنا نقوي دواعيك في الأعمال التي تفيد اليسر والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم لما بين كمال حاله في هذين المقامين، أتبعه بأن أصره بأن يشتغل بتكميل الناقصين، وإرشاد المحتاجين، فقال: ﴿ فذكر إن نفعت الذكرى ﴾ فقوله: ﴿ فذكر ﴾ أمر له بإرشاد الناقصين، وقوله: ﴿ إن نفعت الذكرى ﴾ [ تنبيه على

<sup>(</sup>١) العلمية (ت).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

٠ (٣) سقط (ت).

<sup>(</sup>٤) من (ل).

أنه ليس كل من سمع ذلك التذكير: انتفع به (١) ] قبإن النفوس النباطقة: مختلفة ، فبعضها ينتفع بذلـك التذكـير ، وبعضها لا ينتفـع به ، وبعضهـا يضره سماع ذلك التذكير ، لأن سماعه يشير في قلبه دواعي الحسد والغيظ والغضب والإصرار على الجهل . ثم لما نبه تعالى على أن المستمع لذلك التذكير قد ينتفع به ، وقد لا ينتفع به ، أتبعه ببيان خاصية كل واحد من هذين القسمين ، فبـين أن صفة من ينتقع بهذا التذكير ، هو أن يكون الخوف غالباً على قلبه ، والخشيـة مستولية عـلى روحه . ولأجـل ذلك الخـوف : يطلب زاد المعـاد ، فلا جـرم أنه ينتفع بإرشاد هذا المحق . وأما الذي لا ينتفع جذا التلذكير ويتباعــد عنـه ، ويجتنب من القرب منه ، فهو النفس الموصوفة بكونها أشقى النفوس ، فإنها تبقى في عناء هذا العالم ، وبعد الموت تقع في نيران الحسرة والوحشة . ولما بين هذا ، أزاله في صفته، فقال: ﴿ ثُمَّ لَا يُوتَ فَيَهَا، وَلَا يُحِنِّي ﴾ وإتما قال: ﴿ ثُمُّ لَا يموت فيها ﴾ لما ثبت أن النفس لا تموت بموت البدن ، وإنما قال: ﴿ وَلا يُحِيِّي ﴾ لأنها وإن يقيت حية ، لكنها بقيت في العـذاب . والموت خمير من هذه الحيـاة ، فلهذا قال : ﴿ ثُمَّ لَا يُمُوتَ فَيُهَا وَلَا يُحْيِّي ﴾ ولما بين من لا ينتفع بذلك التذكير ، بين كمال حال من ينتفع بـ ، فقال : ﴿ قـد أفلح مِن تـزكى ﴾ وذلـك لأن المقصود من تعليم الأنبياء ، وتـذكيرهم وإرشـادهم : أمران : أحـدهما : إزالــة الأخلاق الذميمة الجسمانية (٢) عن النفس. والثاني: تحصيل الصقات الحميدة الروحانية في النفس ، ولما كانت إزالة مالا ينبغي مقدمة على تحصيـل ما ينبغي ، لا جرم ابتدأ بقوله تعالى : ﴿ قد أفلح من تـزكى ﴾ والمراد منــه : تزكيــة النفس وتطهيرها عن الصفات المذمومة ، ولما ذكر ذلك ، أتبعه بتحصيل ما ينبغي ، وذلك إما في القوة النظرية ، أو في القوة العملية . ورئيس المعارف النظرية : ذكر الله تعالى ومعرفته ، ورئيس الأعسال الفاضلة : خـدمة الله تعــالي. فلهذأ قال : ﴿ وَذَكُرُ اسْمُ رَبُّ ﴾ وهو إشارة إلى استسعاد الإنسان في تكميل [ قنوته

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) الروحانية (ل).

النظرية بإرشاد الأنبياء . وقوله: ﴿ فَصلَى ﴾ إشارة إلى استسعاده في تكميل (١٠) قوته العملية بإرشادهم وهدايتهم . ثم عاد إلى بيان أحوال المعرضين عن الانتفاع بإرشاد الأنبياء عليهم السلام . وهدايتهم . وبين أن ذلك الإعراض إنما تولد عن حب الدنيا وقوة الرغبة فيها [ فقال : ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ (٢) ثم بين أن الرغبة في الروحانيات التي تحصل في عالم الآخرة راجحة على لذات هذه الدنيا من وجهين :

أحدهما: أنها خبر من اللذات الجسمانية . وقد سبق تقريره في كتباب و النقس (٢٠) .

والثانية : أنها أبقى من هذه الجسمانيات . وذلك معلوم بالضرورة .

واعلم: أنه ظهر بهذه الآيات أسور أربعة: فأولها: أحوال الإقيات. وثانيها: صفات النبي (أ) والرسول. وثالثها: إنقسام المستمعين إلى من ينتفع بإرشاد الأنبياء عليهم السلام وإلى من لا ينتفع به، وبيان أحوال كل واحد من هذين القسمين. ورابعها: التنبيه على أن خيرات الآخرة أفضل وأبقى من خيرات هذه الحياة الدنيا. والأفضل الأبقى، أولى بالتحصيل. وعند هذا قد تم كل ما بجتاج الإنسان إليه في معرفة المبدأ، ومعرفة صفات الأنبياء عليهم السلام ومعرفة أحوال النفس، ومعرفة الأخرة.

ثم ختم السورة بقول : ﴿ إِنْ هَذَا لَفِي الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى ﴾ والمعنى : أن كل من جاء من الأنبياء وأنزل الله عليه كتاباً وصحيفة ، فلا مقصود منه إلا هذه المراتب الأربعة المذكورة ، ومن وقف على أسرار هذه السورة على الوجه الذي لخصناه ، علم أن حقيقة القول في النبوة : ليس إلا ما ذكرناه .

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) مقط (ت).

<sup>(</sup>٢) التفسير (ط).

<sup>(</sup>٤) الله والرسول (ط).

ومن جملة السور اللائقة بهذا المعنى سورة العصر . فبدأ بقوله : ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خَسْرٍ ﴾ وذلك لأنا بينا أنه حصل في بدنه تسعة عشر نوعاً من أنواع القوى ، وكلها تجره إلى الدنيا وطيباتها ولذاتها. وهي الحواس الخمس الظاهرة ، والخمس الباطنة ، والشهوة والغضب ، والسبعة النباتية . فمجموعها تسعة عشر ، وهي الزيانية الواقفة على باب جهنم : الجسد .

وأما العقل ، فإنه مصباح ضعيف . إنما حصل بعد استيلاء تلك التسعة عشر على مملكة البدن ، وإذا كان كذلك ، فالظاهر أن حب الدنيا يستولي على النفوس والأرواح . فإذا مات البدن ، بقيت النفس في الخسران والحرمان . فلهذا قال : ﴿ إِنَ الإنسان لَفي خسر ﴾ ثم إنه استنى من هذا الخسران ، إنساناً يتناول ترياق الأربعة ، وهو ترياق روحاني من أخلاط أربعة روحانية . أولها : كمال القوة النظرية ، وهو قوله : ﴿ إِلاَ الذِينَ آمنوا ﴾ وثانيها : كمال القوة النظرية ، وهو قوله : ﴿ وثالثها : السعي في تكميل القوة النظرية للغير ، وهو قوله : ﴿ وتواصوا بالحق ﴾ وثالثها : السعي في تكميل القوة القولة المعملية [ وهو قوله : ﴿ وتواصوا بالحق ﴾ ورابعها : السعي في تكميل القوة القولة المعملية (أ) للغير ، وهو قوله : ﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ وإنما عين الصبر ، المناء الأكبر في دعاء الشهوة إلى الفساد ، والغضب إلى الإيذاء ، وسفك الدماء ، كما أخبر عن الملائكة أنهم قالوا : ﴿ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ وإنما الخيرات في القوة العملية .

ومن جملة الآيات الدالة على صحة ما ذكرناه: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم طلبوا منه المعجزات القاهرة في قوله: ﴿ وقالوا: لَن نؤ من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً (٢) ﴾ ثم إنه تعالى قاله له: ﴿ قبل: سبحان ربي . هبل كنت إلا بشراً رسولاً ﴾؟ يعني : كون الشخص إنساناً موصوفاً بالرسالة ، معناه : كونه كاملاً في قوته النظرية والعملية ، وقادراً على معالجة الناقصين في

<sup>(</sup>۱) من (ل، ط).

<sup>(</sup>٢) البقرة ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الإسراء ٩٠.

هاتين القوتين . وليس من شرط حصول هذه الصفة ، كونه قـادراً على الأحــوال التي طلبتموها مني .

ومن جملة الآيات الدالة على صحة ما ذكرناه أيضاً; أنه تعالى لما قال في سورة الشعراء: ﴿ وَإِنّه لَتَزْيِلُ رَبِ العالمِينَ ﴾ (أ) أورد عليه سؤالاً ، وهو أنه : لم لا يجوز أن يكون هذا من تنزيل الشياطين ؟ فقال جواباً عنه : ﴿ وما تنزلت به الشياطين ﴾ ثم بين الجواب ، فقال : ﴿ هل أنبتكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم ﴾ والمعنى : أنه إن كانت الدعوة إلى طلب اللذات والشهوات ، كان ذلك الداعي أفاكاً أثيماً ، والذين يعينونه عليه هم الشياطين . وأما أنا فأدعو إلى الله ، وإلى الإعراض عن الدنيا ، والإقبال على الأخرة ، ولا يكون هذا [ بإعانة الشياطين ") بل بإعانة الله تعالى . فامتدل بكون دعوته إلى الله تعالى وإلى الحق ، على كونه نبياً صادفاً ، لا ساحراً خبيثاً . ولما أورد عليه سؤالاً آخر ، وهو : أن لكل واحد من الشعراء شيطاناً يعينه على شعره ، فلم لا يجوز أن يكون حالك كذلك ؟ أجاب عنه بقوله : ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون [ ألم تر أنهم في كل واد يبيمون ﴾ والمعنى : أن الشاعر إنما يدعو إلى الطمع في الدنيا وإلى الترغيب في اللذات البدنية ، وأما أنا فأدعو إلى الله تعالى وإلى الدار الأخرة ، فامتنع أن يكون الناصر والمعين في أنا فأدعو إلى الله تعالى وإلى الدار الأخرة ، فامتنع أن يكون الناصر والمعين في أنا فأده قو إلى الله تعالى وإلى الدار الأخرة ، فامتنع أن يكون الناصر والمعين في أنا فأده قو إلى الشواطين .

فظهر الفرق وقد ظهر بهذه الأيات : أن الطريق الـذي ذكرناه في إثبات النبوة هو الطريق الأكمل الأفضل [ والله أعلم (1) ].

<sup>(</sup>١) الشعراء ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) النساء (ط).

<sup>(</sup>٢) مقط (ث).

٤١) من (ل).

#### الفصل اثنائث في صفة شذه الدعوة العن الله تعالى

أعلم: أن حرفة النبوة والرسالة عبارة عن دعوة الحلق من الاشتغال بالحلق، إلى خدمة الحق. ومن الإقبال على الدنيا، إلى الإقبال على الأخرة. فهذا هو المقصود الأصلي.

إلا أن الناس لما كانوا حاضرين في الدنيا، ومحتاجين إلى مصالحها ، وجب أن يكون له خوض في هذا الباب أيضاً ، بقدر الحاجة .

ننقول: خوض الرسول - عليه السلام - إما أن يكون فيها يتعلق بالدين ، ويجب عليه أو فيها يتعلق بالدنيا ، أما القسم الأول . وهو فيها يتعلق بالدين ، فيجب عليه البحث في أمور ثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل . أما الماضي : فهو أن يرشدهم إلى أن هذا العالم محدث ، وله إله ، كان موجوداً في الأزل ، وسيبقى في الأبد ، وأنه منزه عن مماثلة الممكنات [ وأنه موصوف بالصفات المعتبرة في الإلحية والكمال ، وهي القدرة النافذة في جميع الممكنات [ والعلم الساري في جميع المعلومات [ والوحدانية المطلقة بمعنى كونه منزها عن الأجزاء والأبعاض (٢٠) العلومات [ والوحدانية المطلقة بمعنى كونه منزها عن الأجزاء والأبعاض (٢٠) والفردانية بمعنى كونه منزها عن الأجزاء والأبعاض (٢٠) والفردانية بمعنى كونه منزها عن الضد والند ، والصاحبة والولد ، ثم بجب عليه

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ك) .

أن يبين لهم(١) ] أن كل ما يدخل في الوجـود ، فهو بقضـاء الله تعالى وبقـدره ، وأنه منزه عن الظلم والعبث والباطل . كها قال بعضهم :

الحمدالله, ذي الآلاء. والنعم والطول والفضل والإحسان والكرم منزه الفعل عن عزل، وعن عدم منزه الفعل عن عزل، وعن عدم واعلم: أن هذا الذي ذكرناه يتقرع عليه أنواع من البحث:

### النوع الأول :

لا يليق بصاحب الدعوة إيراد هذه المطالب ، كما يورده أهل الجدل والاستدلال . لأن ذلك البطريق بحمل السامعين على الاعتراض عليه ، وعلى إيراد الأسئلة عليه . فإذا اشتغل بالجواب عنها ، فرجما أوردوا على تلك الأجوبة : أسئلة اخرى . ويحصل فتح باب المشاغبات والمجادلات ، ولا بحصل المقصود البئة . بل الواجب إيراد البيانات البرهائية مخلوطة بطريقة الخطابة من الترغيب والترهيب ، فإن بسبب ما فيه من [ قوة المقدمات السرهائية يبقى مستعظاً في العقول ، وبسبب ما فيه من أن الطريقة الخطابة يكون تأثيره في القلوب أكمل ، ويكون بعد السامعين عن سوء الأدب ـ الذي يحصل بسبب المشاغبات ـ أتم .

## النوع الثاني :

أنه لا يجوز أن يصرح بالتنزيه المحض ، لأن قلوب أكثر الخلق ، تنفر عن قبول مثل هذا الكلام . فإذا وقع التصريح به ، صار ذلك سبباً لنفرة أكثر الخلق عن منابعته . بـل الواجب عليه أن ببين أنه ـ سبحانه وتعالى ـ منزه عن مشابهة المحدثات ، ومناسبة المكتات . كما قبال تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ،

<sup>(</sup>١) آخر النقل من (ط)، (ت) وفي (ت) بعد هذا الموضع: ووأسا القسم الثاني، وهمو أن يكون التقدير أن يكون حكم العقل في التحسين والتغبيح مردوداً باطلاً... الخ. وهمذا قد سبق في فصل و الشبهات المبينة على أنه ظهر على الأنبياء أعمال تقدح في صحة نبوتهم) ومن أول و وفيه لطيفة أخرى لا يمكن ذكرها وإلى هنا: مذكور في (ت): في فصل و تغرير طريقة الفلاصفة و. (٢) من (ل).

وهو السميع البصير ﴾ (١) ثم بعد ذلك يقول : ﴿ وهنو القاهن فوق عباده ﴾ (١) ـ ﴿ إِلَيْهُ يَصِعَدُ الْكُلُمُ الطّبِ ﴾ (١) ـ ﴿ الرحمن على الْعَرْشُ اسْتُوى ﴾ (١) .

ويمنعهم عن البحث في هذه المضائق [ والخوض في هذه الدقائق (٥) ] إلا إذا كان من الأذكياء المحققين ، والعقلاء المفلقين فإنه بعقله الواقر يقف على حقائق الأشياء . وأيضاً ببين لهم : كون العبد صانعاً فاعلاً ، قادراً على الفعل والترك ، والخير والشر . ويبالغ فيه ، فإنه إن ألفى اليهم الخير المحض تركوه ، ولم يلتفتوا إليه . ويبين لهم أيضاً : أنه وإن كان الأمر كذلك ، إلا أن الكل بقضاء الله . تعالى ـ وقدره ، فلا بعزب عن علمه وحكمه : مثقال ذرة في السموات والأرض ، ثم يمنعهم بأقصى الوجوه عن الخوض في هذه الدقائق ، فإن طباع أكثر الخلق بعيدة عن هذه الأشياء .

وبالجملة: فأحسن الطرق في دعوة الخلق إلى عبودية الحق. هو الطريق الذي جاء به سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك لأنه يبالغ في تعظيم الله تعالى في خميع الوجوه على سبيل الإجمال، ويجنعهم من الحوض في التفصيل. فيذكر في إثبات التنزيه قوله: ﴿ والله الغني وأنتم الفقراء ﴾ (١) وإذا كان غنياً على الإطلاق، امتنع كونه مؤلفاً من الأجزاء، وإذا كان كذلك، امتنع أن يكون متحيزاً. وإذا كان كذلك، امتنع أن يكون حاصلاً في الأمكنة والأحياز. وذكر أيضاً قوله: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (١) ولو كان جساً، لكان ذاته مثلاً لسائر الأجسام، بناء على قولنا: إن الأجسام بأسرها متماثلة. ثم إنه ذكر في جانب الإثبات: ألقاظ كثيرة، وبالغ فيها. وهذا هو الواجب. لأنه لو لم يذكر هذه الألفاظ، لما قرر عند الأكثرين كونه موجوداً. وأيضاً: بالغ في الم

<sup>(</sup>۱) الشوري ۱۱.

<sup>(</sup>٢) الأنعام (٢٦).

<sup>(</sup>۳) فاطر ۱۰.

<sup>.</sup> o db (1)

<sup>(4)</sup> سقط (ل).

<sup>(</sup>۱) محمد ۲۸.

<sup>(</sup>۷)الشوری ۱۱.

تقرير كونه عالماً بجميع المعلومات ، فقال : ﴿ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو() ﴾ وقال : ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام ﴾ (!) ثم لم يقع في بيان أنه عالم لذاته ، أو بالعلم . وأيضاً بين كون العبد فاعلاً وعاقلاً وصانعاً وخالقاً ومحدثاً ، في آيات كثيرة . ثم بين في سائر الآيات : أن الخير والشر كله من الله تعالى ، ولم يبين أنه كيف يجمع بين هذين القولين ، بل أوجب الإيمان بها على سبيل الإجمال . وأيضاً : بين أنه لا يعزب عن مشيئة الله تعالى ، وإرادته وقضائه وتقديره [شيء البتة (!)] ثم بين أنه لا يريد الظلم والعبث والباطل ولا يفعله . فالحاصل : أن طريقة نبينا في الدعوة هي تعظيم الله تعالى من جميع الجهات المعقولة ، والمنع من الخوض في بيان أن تلك الجهات الم تتناقض أم لا ؟ فإنا إن قلنا : القبائح من أفعال العباد ، وحصلت بتخليق الله تعالى ، فقد عظمناه بحسب القدرة ، لكن ما عظمناه في الحكمة . وإن عظمناه بحسب القدرة .

[ وأما القرآن فإنه يدل على تعظيم الله تعالى بحسب القدرة (1) ] وبحسب الحكمة معاً ، فقال [ في الأول (2) ] : ﴿ قبل كبل من عند الله ﴾ (1) وقبال في الثاني : ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ (2) ثم منع الناس من أن يخوضوا في تقرير هذا التعارض وفي إزالته . ببل الواجب عبلي العوام : الإيمان المطلق بتعظيم الله تعالى في القدرة وفي الحكمة . وفي الحقيقة ، فالذي قاله هو الصواب . فإن الدعوة العامة لا تنتظم إلا بهذا الطريق .

<sup>(</sup>١) الأنعام ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الرعد ٨.

<sup>(</sup>۴) بن (ت).

<sup>(</sup>١) مقط (ل) .

<sup>(</sup>٥) مقط (ط).

<sup>(</sup>٦) النباء ١٧.

<sup>(</sup>٧) الثماء ٧٩.

وأما القسم الشاني من المباحث المتعلقة بالأديان : ما يتعلق باليوم الحاضر . وذلك هو أن يكون العبد مشتغل الزمان بخدمة المعبود . وتلك الحدمة ، إما أن تعتبر في القلب ، وهو بالمعارف والعلوم . وإما بالبدن ، وهو الإنيان بالطاعات البدنية . وإما بالمال ، وهو الزكوات والصدقات . ولما كان جهور الخلق محتاجين إلى مرشدين يرشدونهم إلى هذه المعارف ، وهم الأنبياء ، لا جرم وجب على الأنبياء أن يوجبوا عليهم الإيمان بالأنبياء والرسل .

والقسم الثالث من المباحث المتعلقة بالأديان : ما يتعلق باليوم المستقبل ، وهو معرفة الآخرة ، وأحوال ما بعد الموت

فهذه الأقسام الشلالة : أهم لـلأنبيـاء والـرسـل في أن يشتغلوا بتعـريف أحوالها . وتفصيل آثارها .

واعلم: أن المهمات على قسمين: أحدهما: إزالة مالا ينبغي . والثاني : تحصيل ما ينبغي . والأول متقدم على الثاني . لأن اللوح إذا حصل فيه نقوش فاسدة ، فالواجب إزالتها أولاً ، حتى يمكن تحصيل النقوش الصحيحة فيه ثانياً . فثبت : أن إزالة مالا ينبغي متقدمة على تحصيل ما ينبغي .

فلهذا السبب أول ما ذكره الله تعالى في القرآن هذه المراتب. وهي سبعة :

المرتبة الأولى: إزالة مالا ينبغي ، وهو المراد بالتقي . فلهذا بدأ الله بذكره ، فقال : ﴿ هدى للمتقين ﴾ (١) وأما سائر المراتب بعد ذلك فهي إشارة إلى تحصيل ما ينبغي . وأشرف ما يتعلق بالإنسان هو النفس ، وأوسط المراتب : البدن ، وأدونها المال ، ولهذا ذكر بعد قوله ﴿ هدى للمتقين ﴾ : قوله تعالى : ﴿ يؤمنون بالغيب ﴾ فإن محل الإيمان هو القلب ، وبعده قوله : ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ لأنها تتعلق بالبدن ، وآخره قوله : ﴿ ويما رزقناهم ينققون ﴾ لأنه يتعلق بالمال ، ولما ذكر هذه الأحوال الأربعة المتعلقة بالإلهيات ، أرفدها بذكر مرتبتين متعلقتين بالنبوات ، فقال : ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل

<sup>(</sup>١) البقرة ٢.

إليك ﴾ وهذا إشارة إلى وجوب الإيمان بالرسول الحاضر، ثم قال بعده: ﴿ وما أَنزِل مِن قبلك ﴾ وهو إشارة إلى وجوب الإيمان بسائر الأنبياء المتقدمين، وعند هذا تم ما يحتاج إليه في باب النبوات. ثم قبال: في المرتبة السابعة: ﴿ وبالأخرة هم يوقتون ﴾ وهو الإشارة إلى الإيمان بالبعث والقيامة. ثم لما ذكر هذه المراتب السبعة، وهي الأحوال المتعلقة بالأمس واليوم والغد، فقد تمت المطالب، وكملت المصالح. فلهذا قال بعده: ﴿ أُولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المقلحون ﴾.

وذلك لأن الإنسان ما دام يكون في الدنيا ، فهلو في الطريق . وأحسن أحوال المسافر إلى المقصد أن يكون على هدى من معرفة الطريق ، وإذا مات فقد وصل المسافر إلى المقصد . وأحسن أحواله أن يكون قد أفلح في ذلك السفر ، وفاز بالخيرات . فثبت بما ذكرنا : أن هذا الطريق في الدعوة : أحسن الطرق .

ولو اشتغلنا ببيان ما في هذه الشريعة من أنواع الأسرار القدسية ، والأنوار العلوية ، لطال الكلام [ فاكتقينا بما سبق من الكلام . والله أعلم(١) ].

<sup>(</sup>١) من (ط، ل).

#### الفصل الرابع في بينان أن محمدا عليم الصاراة والسلام أفضل من جبيع الإنبياء والرسل

أعلم (1) أنا بينا : أن الرسول هو الذي بعالج الأرواح البشرية ، وينقلها من الأشتغال بغير الله تعالى ، إلى الأشتغال بعبادة الله تعالى . ولما كان المراد من الرسالة والنبوة : هو هذا المعنى ، فكل من كان صدور هذه الفوائد عنه أكثر وأكمل ، وجب القطع بأن رسالته أعظم وأكمل . وإذا عرفت هذا ، فنقول : إن تأثير دعوة موسى عليه السلام كانت مقصورة على بني إسرائيل فقط (1) وأما دعوة عيسى عليه السلام فكأنه لم يظهر لها تأثير إلا في القليل القليل ، وذلك لأنا تقطع بأنه عليه السلام ما دعا إلى الدين الذي يقول به هؤلاء النصارى ، لأن الفول بالآب ، والأبن [ وروح القدس : قول بالتثليث ] والتثليث : أقبح أنواع الكفر ، وأفحش أقسام الجهل ، ومثل هذا لا يليق بأجهل الناس ، فضلا

(٣) زيادة.

<sup>(</sup>١) في (ت) : ألفصل الوابع عشر.

<sup>(</sup>Y) علماً السلمين اختلفوا في دعوة موسى عليه السلام . فيعضهم قبال : كانت عبلية بدليل أن فرعون وقومه دعاهم موسى إلى الإيمان ، ويدليل أن ملكة سيئا أسلمت مع سليمان ـ وقد كمان سليمان على شريعة موسى ـ ويادلة أخرى . ويعضهم قال : كانت خاصة وذكر الإمام النسفي في أول سورة آل عمران أن كلمة ه الناس ، فيد تفيد العموم وقد تفييد الخصوص . وسواء كانت دعوة موسى عامة أو خياصة ـ ولقد كانت عبامة ـ فيان المسلمين لا يهتمون بهذا ، وإنما بهتمون بإثبات أن القرآن قد نسخ التوراة ـ لأن إثبات النسخ هو القضية الحياضرة . أما الخصوص أو العموم لموسى ، فإن زمانه قد مضى .

عن الـرسول المعـظم . فعلمنا : أنـه ما كـانت دعونـه البنـة ، إلى هــذا الــدين الخبيث ، وإنما كانت دعونه إلى التوحيد والتنزيه <sup>(۱)</sup>.

ثم إن تلك الدعوة ما ظهرت البتة ، بل بقيت مطوية غير مروية . قشت أنه لم يظهر لدعوته إلى الحق أثر البتة .

وأما دعوة محمد عليه السلام إلى التوحيد والتنزيه ، فقد وصلت إلى أكثر بلاد المعمورة ، والناس قبل مجيئه كانوا على الأديان الباطلة . فعبدة الاصنام كانوا مشتغلين بعبادة الحجر والحشب . واليهود كانوا في دين [ التشبيه ، وصنعة التزوير ، وترويج الأكاذيب . والمجوس كانوا في عبادة الإلهين (1) ] ونكاح الأمهات والبتات . والنصاري كانوا في تثليث الآب، والابن وروح القدس ، والصابئة كانوا في عبادة الكواكب . فكأن أهل العالم معرضين عن الدين الحق ، والمذهب الصدق ، فلها أرسله الله تعالى إلى هذا العالم ، بطلت الأديان الباطلة ، وزالت المقالات الفاسدة ، وطلعت شموس التوحيد ، وأقمار التنزيه من قلب كل أحد ، وانتشرت تلك الأنوار في بلاد العالم . فثبت : أن تأثير دعوة من قلب كل أحد ، وانتشرت بلك الأنوار في بلاد العالم . فثبت : أن تأثير دعوة وأكمل من تأثير دعوة سائر الأنبياء . فوجب القطع بأنه أفضل من جميع الأنبياء وأكمل من تأثير دعوة سائر الأنبياء . فوجب القطع بأنه أفضل من جميع الأنبياء الله . فإنا بحثنا عن حقيقة النبوة والرسالة . فم بينا : أن كمال تلك الماهية ، ما الله . فإنا بحثنا عن حقيقة النبوة والرسالة . ثم بينا : أن كمال تلك الماهية ، ما حصلت لأحد من الأنبياء ، كما حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام .

في الفصل الرابع بعد المئة من إنجيل برنابا وما بعده: وقال متى: يا معلم إنك لقد اعترفت أمام اليهودية كلها بأن ليس فه من شبه كالبشر. وقلت الآن: إن الإنسان بنال من يد الله. فإذا كنان فه بدان ، فله إذن : شبه بالبشر ؟ أجاب بسوع: إنك لفي ضلال يا متى . ولقد ضل الكثيرون هكذا ، إذ لم يفقهوا معنى الكلام ، لأنه لا يجب على الإنسان أن يلاحظ ظاهر الكلام ، بل معناه: أن الكلام البشري بمشابة ترجان ببننا وبين الله. ألا تعلم أنه لما أراد الله أن يكلم أباءنا على جبل سبناء ، صرخ آباز نا : كلمنا أنت يا موسى . ولا يكلمنا الله لشلا نموت ؟ وماذا فال الله على لسان أشعباء النبي : أليس كيا بعدت السموات عن الأرض ، هكذا بعدت طرق الله عن طرق الناس ، وأفكار الله عن أفكار الناس ؟ إن الله لا يدركه قباس ، إلى حد أني أرتجف من وصفه . . الخ ع .

#### الفصل الخامس في بينان أن اثنيات النبوة بهذا الطريق أقوس وأكتمل من اثنياتها بالمعجزات

اعلم (۱): أن التمسك بطريق المعجزات من باب برهان الان. وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر على سبيل الاحتمال (۲) فإنا نعرف بظهور المعجز عليه عليه عليه السلام - كونه مشرفا عند الله على سبيل الإجال . من غير أن نعرف كيفية ذلك الشرف . وأما هذا الطريق الثاني فهو من باب برهان العلم . وذلك لأنا بينا : أن الأمراض الروحانية غالبة على أكثر النفوس [ فلا بعد لهم من طبيب . ونشاهد : أن هذا الرجل معالج ويؤثر علاجه ويفيد الصحة بقدر (۲) الإمكان . فهذا بدل على كونه طبيباً حاذفاً في هذا الباب . وحينئذ يظهر : أن هذا الإنسان لا حاجة به في معرفته ، إلى أن يكون عالماً بدقائق [ المنطق والطب والهندسة والحساب . بل كونه عالماً بها . مستغلاً باستنباط دقائقها (۱) عما يضره في كونه مستغرقاً في مغرفة الله تعالى . وعند هذا تزول جملة الشبهات المذكورة في باب نفي النبوات . فإنه دلت المشاهدة على أن محمدا ـ عليه السلام كان طبيبا حاذقاً في علاج هذه الأمراض كما بيناه ، بل كان روحه قدرت على قلب طبائع حاذةا في علاج هذه الأمراض كما بيناه ، بل كان روحه قدرت على قلب طبائع أهل الدنيا ، فنقلهم من الباطل إلى الحق ، ومن الكذب إلى الصدق ، ومن

<sup>(</sup>١) الحامس عشر في بيان إثبات النبوة كما حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام (ت).

<sup>(</sup>٢) الإجال (ت ، ط) .

<sup>(</sup>٣) سقط (ت) .

<sup>(&</sup>lt;del>ا</del>) من (<sup>ل</sup>) .

الأديان الفاسدة إلى العقائد الصحيحة يقدر الإمكان.

وأما قولهم : ﴿ إِنَّ النَّسِخُ كَلَامُ لَا فَائِدَةً مَنَهُ ﴾ فنقول : قـد ذكرنا أنَّ الشرائع على قسمين :

عقلية لا تقبل النسخ . وحاصلها يرجع إلى ما ذكرناه في قوله عليه السلام « التعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله ، ولما كان طربان النسخ عليهما محالا . لا جرم قال : وإيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا تعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً (١) .

وأما القسم الثاني. وهو الشرائع الوضعية. وهي الأحوال القابلة للتسخ ـ قالفائدة في النسخ : أن الإنسان إذا واظب على أمر من الأمور مدة مديدة ، صار ذلك كالمألوف المعتاد ، فيأتي بتلك الأعمال لـلإلف والعادة ، لا لـلإخلاص والعبادة . فيحسن إسدالها بغيرها ، إزالة لهذه الحالة التي ذكرناها(٢) .

وقوله : « شرع النهب <sup>(٢)</sup> والفتل لنقرير هذا المقصود » فيقال له : إن طب ه وعلاجه في الأصول المهمة : إنما يؤثر فيهم ، لو كان مقبول القول فـوجب عليه تقرير هذا الطربق في الجزئيات الصغيرة ، ليبقى النفع في الكليات القوية .

وأما قولهم : والألفاظ الموجبة للتثنبيه وردت في القرآن ، فنقول : قد بينا أن مخاطبة الجمهور بالتنزيه المحض : متعذر ، فوجب المصير إلى طريقة متوسطة

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٤.

 <sup>(</sup>٢) الواضح من القرآن الكريم في هذا الشان : أن شريعة بني إسرائيل كانت ثقيلة وصعبة عملى
 الناس : والله أواد أن يخفف على الناس بشريعة محمد ﷺ بدليل : ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم :

 <sup>(</sup>٣) في سفر الحروج : و وإن حصلت اذية تُعطَى نفساً بنفس ، وعينا بعين ، وسنابسن ، وبعداً بيد ،
 ورجلاً برجل ، وكيا بكي ، وجرحاً بجرح ، ورضًا برض . . . الخ ، [ خر ٢١ : ٢٣ ] .

بين التصريح بالتشبيه ، وبين التصريح بـالتنزيـه المحض ، ليكون فـوله مقبـولاً عند الجمهور<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) القول بالننزيه للراسخين في العلم ، وما يوهم التشبيه فإن قلوب العوام تصوفه عن ظاهره ، ولمر لم يحسنوا التلفظ به . وإن المتشابه يعرف تأويله الراسخون في العلم لا العامة ، ويحسنوا التلفظ به . فقوله تعالى : ﴿ نسوا الله فنسيهم ﴾ هل يصبح أن يحمل على الظاهر ؟ لا يصح . وهمل العامة تعتقد أن الله ينسى شيئاً ؟ لا يعتقدون . وهل يصبح أن نقول : لله نسيان ، بدون تمثيل ولا تشبيه ؟ لا يصح .

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| - |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| - |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### افصل الملاس في تقريع طريقة الفاإسفة في كيفية ظهور المعجزات على الأنبياء عليهم المراع

اعلم(١) : أنا بينا : أن الإنسان له قوتان : قـوة نظرية ترتسم فيهـا صور المعقـولات من عالم المقـارقات . وقـوة عملية ، يقـدر بها عـل التصرف في عـالم الجسمانيات .

فالمعجزة الصادرة عن القوة العاقلة الشاعرة: كونه آنياً بالإخبار عن المغيبات. والمعجزة الصادرة عن القوة العملية: كونه آنياً بالأفعال الغريبة الخارقة للعادة.

أما النوع الأول : فطريق الفلاسفة في تقريـره : { أَنَّ قَالَـوا : قَدْ عَـرَفْنَا بأن الحس المشترك على وجهين :

أحدهما: أن الحواس الظاهرة (٢) ] إذا أخذت صور المحسوسات الموجودة في الخيارج. وأدتها إلى الحس المشترك، فحينئذ تنطبع تلك الصور في الحس المشترك، وتصير مشاهدة له.

والشان : إن القوة المتخيلة التي من شأنها تسركيب الصور بعضها بالبعض . إذا ركبت صورة ، قإن تلك الصورة قلد تنطبع في الحس المشترك ،

<sup>(</sup>١) الفصل السادس عشر في (ت).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

ومتى حصل الانطباع ، وجب أن نصير مشاهدة ، وذلك لأن في الفسم الأول ، إنما صارت تلك الصورة مشاهدة ، لأجل أن تلك الصورة انطبعت في الحس المشترك لا لأجل أنها وردت عليها من الخارج ، وإذا كان كذلك ، وجب أيضاً في الصور المتحدرة عليه من جانب المتخيلة أن نصير مشاهدة . ومثال الحس المشترك : المرآة . فإن كل صورة تنطبع فيها من أي جانب كان : صارت مشاهدة ، فكذلك الصور المنطبعة في الحس المشترك ، إذا انطبعت فيه من أي جانب كان ، وجب أن تصير محسوسة .

إذا عرفت هذا ، فنقول : الصور التي يشاهدها الأبرار ، والكهنة ، والنائمون ، والممرورون ، ليست موجودة في الخارج ، فإنها لو كانت موجودة في الخارج ، لوجب أن يراها كل من كان سليم الحس ، بناء على أنه متى كانت الحاسة سليمة وكان الشيء الحاضر بحيث تصح رؤيته ، ولم بحصل القرب القريب ، والبعد البعيد ، واللطافة ، والصغر ، وحصلت المقابلة . فعند حصول هذه الشرائط يكون الإدراك والإبصار واجباً . إذ لو جاز أن لا يحصل الإدراك عند حصول هذه الشرائط ، لجاز أن يصير عندنا جبال عظيمة ، وأصوات هائلة ، ولا نراها ولا نسمعها . ومعلوم أن تجويزه يوجب الجهالات العظيمة . فثبت بهذا : أن تلك الصور غير موجودة في الخارج ، فيجب الجزم بأن ورودها على الحس المشترك ، إنما كان من الداخل ، وهو أن القوة المتخيلة بأن ورودها على الحس المشترك ، إنما كان من الداخل ، وهو أن القوة المتخيلة ركبت تلك الصور ، فانحدرت إلى الحس المشترك ، فصارت مرئية ، وقد كان ركبت تلك الصور ، فانحدرت إلى الحس المشترك ، فصارت مرئية ، وقد كان الواجب أن تحصل هذه الحالة أبداً ، إلا أن العائق عنه أمران :

الأول: إن الحس المشترك إذا حصلت فيه الصور المأخودة من الخارج ، ثم يتسمع للصور التي تركبها المتخيلة ، فحينتُذ تصير الصور، التي تركبها المتخيلة ، بحيث لا يمكن انطباعها في الحس المشترك .

والثاني: إن القوة العاقلة تكون مسلطة على القوة المتخيلة ، فتمنعها عن تركيب تلك الصور .

إِذَا عَرِفْتُ هَذَا ، فَنَقُولُ : إِنَّهُ إِذَا انْتَفَى (١) الشَّاعَلَانُ مَعاً ، أَوَ أَحَدَهُمَا ، فإنه يحصل ذلك التلويح ، وذلك التشبيح . أما في وقت النـوم فقد زال أحــد الشاغلين، وهو الحس الظاهر، فبلا ينتقبل من الحبواس الظاهرة إلى الحس المشترك شيء من الصور ، فيبقى لـوح الحس المشترك خــاليـاً عن النقــوش الخارجية ، فيستعد لقبول الصور التي تركبها المتخيلة [ فتنحدر تلك الصور من المتخيلة(٢٠) ] إلى لوح الحس المشترك . فتصير محسوسة . وأما في وقت المرض ، فإن النفس تصير مشغولة بتدبير البدن ، فلا تتفرغ لمنع القوة المتخيلة من تركيب تلك الصور ، فحينتذ تقوى المتخيلة على عملها . وإذا قويت على هذا العمل ، عصت الحس المشترك عن قبول الصور [ الخارجية ، فوردت عليه هذه الصور(") ] فتصير مشاهدة محسوسة [ والصور الهائلة التي تصير مشاهـدة(") } في حالة الخوف . هي من هذا الباب . فإن الخوف المستولي على النفس يصدها عن تأديب المتخيلة (٥) فلا جرم تقدر المتخيلة على رسم صورها(١) في الحس المشترك كصورة الغول وغيرها . وكذلك قد نستولي عـلى النفس الضعيفة العقـل : قوى أخرى كشهوة شيء فتشتد تلك الشهوة ، حتى تغلب العقبل . فالمتخيلة تبركب صورة ذلك المشتهى ، فتنطبع تلك الصورة في لـوح الحس المشترك ، فتصير محسوسة . إذا عرفت هذا ، فنقول : إنه يتفرع عليه المباحث الكثيرة :

الفرع الأول: في سبب المنامات الصادقة والكاذبة:

اعلم أن الصور التي تركبها المتخيلة قد تكون كاذبة ، وقد تكون صادقة . أما الكاذبة فوقوعها على ثلاثة أوجه :

الأول: إن الإنسان إذا أحس بشيء ، وبقيت صورة ذلك المحسوس في

<sup>(</sup>١) ائتهى (ڶ).

<sup>(</sup>٢) سفط (ت).

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٥) يصدرها عن المتخيلة (ت).

<sup>(</sup>٦)على تصورها (ت).

خرانة الخيال ، فعند النوم ، ترتسم تلك الصورة في الحس المشترك ، فتصبر مشاهدة محسوسة .

والشاني: إن القوة الفكرية إذا ألفت صورة ، ارتسمت تلك الصورة في الخيال ، ثم في وقت النوم تنتقل تلك الصورة إلى الحس المشترك ، فتصير محسوسة ، كما أن الإنسان إذا تفكر في الانتقال من بلد إلى بلد ، أو حصل في خاطره رجاء شيء ، أو خوف من شيء ، فإنه يرى تلك الأحوال في النوم .

والشالث: إن مزاج الروح الحاصل للقوة المفكرة إذا تغير، فإنه تنغير أفعال القوة المفكرة. ولهذا السبب، فإن الذي يميل مزاجه إلى الحرارة يسرى في النوم: النيران والحريق والدخان، ومن مال مزاجه إلى الرطوبة يرى [ الثلوج . ومن مال مزاجه إلى الرطوبة يرى [ الثلوج . ومن مال مزاجه إلى البوسة يرى التراب والألوان المظلمة. فهذه الأنواع الثلاثة، لا عبرة بها البتة، بل هي من قبيل أضغاث الأحلام. وأما الرؤيا الصادقة . فالكلام في ذكر سببها، يتفرع على مقدمتين :

إحداهما : إن جميع الأمور الكائنة في هـذا العالم الأسفـل مما كـان ، ومما سيكون ، ومما هو كائن موجود في علم الباري تعالى . وعلم المـلائكة العقليـة ، والنفوس السماوية .

[ والثنائية : إن (٢) ] النفس النناطقية من شنانها (٢) أن تتصل بتلك المبادىء ، وتنتقش فيها الصور المنتقشة في تلك المبادىء . وعدم حصول هذا المعنى ليس (١) لأجل البخل من تلك المبادىء ، أو لأجل أن النفس الناطقة غير

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>٣) ومن شأن النفوس الناطقة أن تتصل (ت).

<sup>(</sup>٤) عبارة عن (ت) هكذا: وعدم حصول ليس هو لأجل تلك المبادى، أو لأجل المنع من تلك المبادى، وينقش فيها منها الصورة المنقشة في تلك المبادى، وينقش فيها منها الصورة المنقشة في تلك المبادى، لأجل أن النفس الناطقة غير قابلة لنلك الصور ، بل لأجل أن استفراق . . اللغ .

قابلة لتلك الصور ، بل لأجل أن استغراق النفس في تدبير البدن ، صــار مانعــاً لها من ذلك الاتصال العام .

إذا عرفت هذا فنقول: النفس إذا حصل لها أدى فراغ من تدبير البدن، اتصلت بطباعها بتلك المبادىء ، فتنطبع فيها بعض تلك الصور الحاضرة عنـــد تلك المبــاديء ، وهي الصـــورة التي هي أليق بتلك النفس . ومـعلوم أن ألـيق الأحوال بها ، ما يتعلق بأحوال ذلك الإنسان وبأصحابه وأهمل بلده وإقليمه . وأما إن كان ذلك الإنسان منجـذب الهمة إلى تحصيـل علوم المعقولات ، لاحت لـ منها أشيـاء . ومن كانت همته مصالـح الناس رآهـا ، ثم إذا الـطبعت تلك الصور في جوهر النفس الناطقة أخذت المتخيلة التي من طباعها محاكاة الأمـور ، في حكاية تلك الصور المنطبعة في النفس ، بصور جزئية تشاسبها ، ثم إن تلك الصور تنطبع في الحس المشترك فتصير مشاهدة . فهذا هـو سبب الـرؤيـا في المنام . ثم إن تلك الصور التي ركبتها القوة المنخبلة ، لأجل تلك المعاني قـد تكون شديدة المناسبة لتلك المعاني ، فتكون هذه الرؤ يا غنية عن التعبير [ وقد<sup>(١)</sup> لا تكون كذلك ، إلا أنها أيضاً مناسبة لتلك المعنان من يعض الوجنوه ، وههنا تحتاج هذه المنامات إلى التعبير . وفائدة التعبير : التحليل بالعكس ، يعني : أن يرجع المعبر عن هذه الصور الحاضرة في الحيال إلى تلك المعماني [ وأما القسم الثالث أن لا تكون هــذه الصور مناسبة لتلك المعـاني(٢) } البتة . وذلـك يكون لأحد وجهين :

أحدهما : أن يكون حدوث هـذا الخيال الغـريب ، إنما كـان لوجـه من الوجوه . الثلاثة المذكورة في أسباب أضغاث الأحلام .

والثناني: أن يكون ذلك الأجل أن الفوة المتخيلة ركبت لأجـل [ ذلك

 <sup>(</sup>١) فتكون هذه إلرؤية غنية : آخر نسخة (ت) في هذا الفصل . أن القرآن العظيم بدل على أن هذا الطريق هو الأكمل والأفضل في إنسات النبوة : نجد التكملة التي في (ت) رهمي ليست في محلها . والصحيح ما في (ط)، (ل) أي أنه من أول ، وقد لا تكون كذلك ، في (ت) في فصل تقويس طريقة الفلاسفة .

<sup>(</sup>٢) مقط (ت).

المعنى : صورة ثم ركبت لأجل (1) ] تلك الصورة صورة ثانية ، وللثانية ثالثة . وأمعنت في هذه الانتقالات ، فانتهت بالآخرة إلى صورة لا تناسب المعنى الذي أدركت النفس أولاً البتة . وحينت بصير هذا القسم أيضاً من باب أضغاث الأحلام ، ولهذا السبب قيل : إنه لا اعتماد على رؤية الكاذب والشاعر ، لأن القوة المتخيلة منها قد تعودت الانتقالات الكاذبة الباطلة [ والله أعلم (٢)] .

الفرع الثاني: في كيفية الإضمار عن الغيب. اعلم أن النفس الناطقة إذا كانت كاملة القوة ، وافية بالوصول إلى الجوانب العالية والسافلة ، وتكون في القوة بحيث لا يصبر اشتغالها بتدبير البدن عائفاً لها عن الاتصال بالمبادىء المفارقة ، ثم اتفق أيضاً أن كانت [قوتها الفكرية (٣)] قوية الفكر قادرة على انتزاع لوح الحس المشترك عن الحواس النظاهرة ، فحينشذ لا يبعد أن يقع لمثل هذه النفس في حال اليقظة مثل ما يقع للنائمين من الاتصال بالمبادىء المفارقة . فحينشد ترتسم من بعض تلك المفارقات صور تدل على وقائع هذا العالم في جوهر النفس الناطقة . ثم إن القوة المتخيلة لأجل قوتها تركب صورة مناسبة لها ، ثم تتحدر تلك المصورة إلى لوح الحس المشترك فتصير مشاهدة ، وعند هذه الحالة فقد يسمع ذلك الإنسان كلاماً منظوماً من هانف ، وقد يشاهد منظراً في أكمل أبهة وأجل صورة وتخاطبه تلك الصورة بما يهمه من أحواله ، وأحوال من يتصل أبهة وأجل صورة وتخاطبه تلك الصورة المحسوسة منطبقة على تلك المعاني التي أدركتها النفس الناطقة ، كان ذلك وحياً صريحاً ، وإن كانت الصورة الخيالية مخالفة النفس الناطقة ، كان ذلك وحياً صريحاً ، وإن كانت الصورة الخيالية مخالفة للغني العلم الناطقة ، كان ذلك وحياً صريحاً ، وإن كانت الصورة الخيالية مخالفة النفس الناطقة ، كان ذلك وحياً صريحاً ، وإن كانت الصورة الخيالية خالفة النفس الناطقة ، كان ذلك وحياً صريحاً ، وإن كانت الصورة الخيالية خالفة النفس الناطقة ، كان ذلك وحياً صريحاً ، وإن كانت الصورة الخيالية فالفة النفس الناطقة ، كان ذلك وحياً صريحاً ، وإن كانت الصورة الخيالية فالفة النفس الناطقة ، كان ذلك وحياً صريحاً ، وإن كانت الصورة الخيالية خالفة النفس الناطقة ، كان ذلك وحياً محراً محان ذلك وحياً عراقة كلك المؤلفة على تلك المغالية والمناس المورة وكناسبة والمناسبة والمورة وكناسبة والمورة والمورة والمورة وكناسبة والمورة وكناسبة والمورة وكناسبة والمورة والمورة والمورة والمورة وكناسبة والمورة والمورة والمورة وكناسبة

والصارف للقوة المتخيلة عن هذا التغيير والتبديل أمران :

الأول : إن الصورة المنطبعة في النفس الناطقة الفائضة من جانب المبادى، العمالية ، إذا فعاضت على نعت الجملاء والوضوح [ صارت تلك القوة ممانعة

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣)من (ل).

للخيال عن التصرف فيها ، كما أن الصور المحسوسة المأخوذة من الخارج . إذا كمانت في غايـة الجلاء والـظهور(١) } فحينئـذ تعجز الفـوة المتخيلة عن التصرف فيها .

والشاني : إن جوهـر النفس الناطقـة ، إذا كان في غـاية القـوة ، فحينتـذ يقوى على منع القوة المتخيلة من التصرف في تلك الصور بالتغبير والتبديل .

الفرع الثالث: إن النفوس التي ليس لها من القوة ما تقوى على الاتصال بعالم الغيب في حال اليقظة [ فربما استعانت في حال اليقظة ] بما يدهش الحس ، وبحر الخيال ، كما يستعين بعضهم بشد حثيث ، وبعضهم بتأمل شيء شفاف ، أو براق لامع ، يورث البصر ارتعاشاً . فإن كل ذلك مما يدهش الخيال ، فتبتعد النفس بسبب حيرتها وانقطاعها في تلك اللحظة عن تدبير البدن ، لانتهاز فرصة إدراك الغيب. والشرط في هذا : أن يكون الإنسان ضعيف العقل ، مصدقاً لكل مما يحكى له عن مسيس الجن . مشل الصبيان والنسوان والبله . فهؤلاء (٢) إذا ضعفت حواسهم ، وكانت أوهامهم شديدة الانجذاب إلى مطلوب معين ، فحين نئذ يقع لنفوسهم التفات في تلك اللحظة إلى عالم الغيب ، وتتلفى ذلك فحين للطلوب . فتارة يسمع خطاباً ، ويظن أنه من جني وتارة يتراثى له صورة مشاهدة ، فيظن أنها من أعوان الجن ، فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء مشاهدة ، فيظن أنها من أعوان الجن ، فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء مشاهدة ، فيظن أنها من أعوان الجن ، فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء مشاهدة ، فيظن أنها من أعوان الجن ، فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء منا الغشى ، فيأخذه السامعون ويبنون عليه تدابيرهم في مهماتهم .

هذا منتهى ما قرره الشيخ الرئيس في هذا الباب .

واعلم أن الأصل في جملة هذه التقاريع أصلان :

الأصل الأول: أن يقال: هذه الصور التي يشاهدها الأنبياء والأولياء وغيرهم ليست موجودة في الخارج، لأنها لو كانت موجودة في الخارج، لوجب أن يدركها كل من كان سليم الحس، إذ لـو جوزنا أن لا يحصل الإدراك مع حصول هذه الشرائط، لجاز أن يكون بحضرتنا جبال ورعود ونحن لا نراها ولا

<sup>(</sup>۱) بن (ل).

<sup>(</sup>٢) والنسوان . والمسألة فيها أولاً إذا ضعف جوابهم (ت).

نسمعها ، ذلك يوجب الجهالات .

[ فيقال لهم : هذه الجهالات (١٠) ] التي ألزمتموها على هذا القول ، فهي على قولكم ألزم . وذلك لأنا لو جوزنا أن يرى الإنسان صوراً ، ويشاهدها ، ويتكلم معها ، ويسمع أصواتها ، ويرى أشكالها . ثم إنها لا تكون صوجودة في الخارج ، جاز أيضاً في كل هذه الأشياء التي نراها ونسمعها من صور الناس والجبال والبحار وأصوات الرعود ، أن لا يكون لشيء منها وجود في الخارج بل يكون محض الخيال ومحلوم أن القول يكون محض الخيال ومعلوم أن القول به محض السفسطة .

بل نقول: هذا في البعد عن الحق ، والخوص في الجهالة أشد من الأول . لأن على القول الذي نقول نحن به ، جازمون بأن كل ما رأيناه فهو موجود حق ، إلا أنه بلزمنا تجويز أن يكون قد حضر عندنا أشياء ، ونحن ما رأيناها ، وتجويز هذا لا يوجب الشك في وجود كل ما رأيناه وسمعناه ، أما على القول الذي يقولونه فإنه يلزم وقوع الشك في وجود كل صورة رأيناها ، وكل صوت سمعناه ، وذلك هو الجهالة النامة ، والسفسطة الكاملة . فثبت أن القول الذي اخترتموه في غاية الفساد . فإن قالوا : إن حصول هذه الحالمة مشروطة بحصول أحوال .

منها : أن يكون الإنسان نائماً . ومنها : أن يكون ضعيف العقل ، كــها في حق المجانين .

ومنها: أن يكون كامل النفس، قوي العقبل. كما في حق الأنبياء والأولياء، فإذا لم [ يحصل شيء من هذه الأحوال. وكان الإنسان باقياً على مقتضى المزاج المعتدل، لم يحصل شيء من هذه الأحوال، فحينئذ(٢) ] يحصل القطع بوجود هذه الأشياء في الخارج.

فتقول في الجواب: إن بالطريق الذي ذكرتم ، ظهر أنه لا يحس الإنسان

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) من (ط، ل).

بوجود صور، مع أنها لا تكون موجودة أصلاً. وإذا ظهر جواز هذا المعنى فنحن إنما يمكننا انتفاء هذه الحالة ، إذا دللنا على أن الأسباب الموجبة لحصول هذه الحالة : محصورة في كذا وكذا . ونقيم على هذا الحصر برهاناً يقينياً . ثم نبين في هذا المقام الثاني أنها بأسرها منقضية زائلة بالبرهان اليقيني . ثم نبين في هذا المقام الثائث أن الحكم حال بقائه لا يستغني عن السبب . فإن بتقدير [ أن يكون الأمر كذلك لم يلزم من زوال تلك الأسباب زوال هذه الحالة . ثم على تقدير (۱) إقامة البراهين الجازمة على صحة هذه المقدمات ، يصير جزمنا بحصول هذه الأشياء المحسوسات في الخارج موقوفاً على إثبات هذه المقدمات النظرية الغامضة ، والموقوف على النظري الغامضة ، أولى أن يكون نظرياً غامضاً . وحينئذ تبطل هذه العلوم المستفادة من الحس بطلاناً كلياً . فثبت : أن القول الذي ذكروه : قول باطل يوجب النزام السفسطة .

[ واعلم: أن الذي حمل هؤلاء الفلاسفة (٢) ] على ذكر هذه العلل والأسباب: إطباقهم على إنكار الملائكة ، وعلى إنكار الجن [ وقد بينا في كتاب الأرواح ه: أنه ليس لهم فيه شبهة ، ولا خيال يمدل على نفي هذه الأشياء . وإذا كان أصل هذه الأقوال نفي الملائكة والجن (٣) وقند عرفت أنه ليس لهم فيه دليل . وفيه ما يوجب القول بالسفسطة ، كان هذا القول في غاية الفساد والبطلان .

فهذا تمام الكلام في هذا الأصل.

وأما الأصل الشاني: فهو أن هذه الكلمات مفرعة على إثبات الحواس الباطنة . ونحن قد بينا بالبرهان القاطع القاهر: أن المدرج لجميع المدركات بجميع الإدراكات [ هو النفس الناطقة . وأن القول بتوزيع هذه الإدراكات ( على على قوى متفرقة ، قول باطل وكلام فاسد . فثبت بهذه البيانات : أن كلامهم

<sup>(</sup>١) من (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

<sup>(1)</sup> سقط (ت).

في غاية الضعف والفساد .

والحق : أن هذا الباب بجتمل وجوهاً كثيرة :

فأحدها: إنا قد بينا: أن النفوس الناطقة أنواع كثيرة ، وطوائف مختلفة ، ولكل طائفة منها روح فلكي ، هو العلة لـوجـودها [ وهـو المتكفـل بإصلاح أحوالها وذلك الـروح الفلكي كالأصـل والمعدن (()) ] والينبوع بالنسبة إليها ، وسميناه بالطباع التام ، فلا يمتنع أن يكون الذي بريها في المنامات تارة ، وفي اليقظة أخرى ، وعلى سبيل الإلهامات ثـالثاً ، هـو ذلك الـطباع التام . ولا يمتنع كون ذلك الطباع التام قـادراً على أن يتشكـل بأشكـال مختلفة ، بحسب جسوس ، هو آلته في جميع أعماله .

وثـانيها: أن نثبت طوائف الملائكة ، وطوائف الجن ، ونحكم بكـونها قـادرة على أن تـأني بأعمـال مخصوصـة. عندهـا يظهـرون للبشر ، وعـلى أعمال أخرى. عندها بحتجبون عن البشر .

والقول بهذا أولى من القول بالتزام السفسطة . فهذا ما تقوله في هذا الباب .

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

#### اقصل السابع في حكاية قول الفلاسفة في السبب الذي إنجله يقدر الأنبياء والأولياء على الإنبيان بالمعجزات والكرامات

حاصل كلامهم فيه: أنا بينا في كتاب لا النفس ه: أن القوة الوهمية التي للإنسان ، قد تكون قادرة على النائير في الأجسام ، وذكرنا الوجوه الكثيرة في تقرير هذا اللبب ، وعند هذا قالوا: لا يمتنع وجود إنسان تكون نفسه كاملة في هذه القوة ، فلا جرم يقدر على التصرف في هيولى هذا العالم كيف شاء وأراد . وعا يقوي ذلك ؛ أن التقوس الضعيفة إذا اجتمعت فقد بحصل لها نوع من القوة المؤثرة . مثل : الجمع العظيم إذا اجتمعت فقد بحصل لها نوع من معين ، ومثل ما يشاهد في صلاة الاستسقاء وغيرها . وإذا كان هذا محسوساً لم يتنع كون النفس القوية قادرة على الإتبان بهذه الغرائب والبدائع . واعلم أن عاصل هذا الكلام : أن تلك النفس موصوفة بخاصية ، لأجلها قدرت على الإتيان بهذه المعجزات والكرامات . وكما أن هذا محتمل ، فكذلك سائر الوجوه عنملة . مثل هذه الأحوال إلى الملائكة أو الجن ، أو الاتصالات الفلكية ، أو أفعال الكواكب ، التي هي أحياء ناطقة أو العقول والنفوس . وإذا كان الكل متملاً ، كان جزمهم بإسناد هذه المعجزات إلى القوة النفسائية فقط . ترجيحاً من غير مرجح .

وهـذا آخر الكــلام في هذا البــاب , ويتلوه الكلام في السحــر . ليحصل الفرق بين المعجز ، والسحر ، والنبي ، والساحر [والله اعلم ](١).

<sup>(</sup>۱) من (ث).

.

.

•

القسم الثّالث من هذا الكتاب في الكلّام في السحر وأقسامه

.

.

# تمهييد

أعلم: أنا ما رأينا إنساناً عنده من هذا العلم شيء معتبر، وما رأينا كتاباً مشتملًا على أصول معتبرة في هذا الباب. إلا أنا لما تأملنا كثيراً، حصلنا فيه أصولًا وجملًا. قمن جاء بعدنا، وفاز بالفوائد والزوائد في هذا الباب، فليكن شاكراً لنا، حيث رتبنا له هذه الأصول المضبوطة، والقواعد المعلومة.

والكلام فيه مرتب على مقدمة ، ومقالة(١).

(١) ومقالات : الأصل . ولاحظ : أن المؤلف لم يذكر إلا مفالة واحدة .

•

·

.

• •

### مقدمة في بيان أنهاج السر

النوع الأول : وهو أعظمها قوة ، وأشدها تأثيراً ـ على ما يقال ـ السحر المبنى على مقتضيات أحكام النجوم .

وتقرير الكلام فيه: أنه ثبت بالدلائل الفلسفية: أن مبادى عدوت الحوادث في هذا العالم ، هو الأشكال الفلكية ، والاتصالات الكوكبية . ثم إن التجارب المعتبرة في علم الأحكام ، انضافت إلى تلك الدلائل ، فقويت تلك المقدمة جداً . ثم إن التجارب النجومية دلت على اختصاص كل واحد من هذه الكواكب السيارة بأشياء معينة من هذا العالم الأسفل ، فلكل واحد منها طعوم غصوصة ، وروائح غصوصة [ وأشكال مخصوصة (١) ] ومن المعادن كذا ، ومن الحيوان كذا .

فإذا طلب من الكوكب حالة مخصوصة ، مناسبة لعمل مخصوص ثم جمع بين الأشياء الفعلية (٢) المناسبة لذلك الكوكب ، ولذلك الأثر ، فحينئذٍ قد حصل الفاعل القوي على ذلك الفعل ، وحصلت المواد القابلة لذلك الأثر ، المناسبة له . وعند الجمع بين الفاعل وبين القابل ، لابد وأن يظهر الأثر ، فهذا شرح هذا النوع من السحر .

<sup>(</sup>۱) (ط، ل).

<sup>(</sup>٧) الفعلية (ط) السفلية (ت) الفلسفية (ل).

# النوع الثاني من أنواع السحر : السحر المبني على قوة الوهم وتصفية النفس

وتقريره: أنه ثبت في علم النفس: أن النفوس الناطقة من جنس الأرواح الفلكية ، ومولدة منها . وكأنها قطرات من تلك البحار ، وشموع من تلك الشموس ، فلا محالة يكون لها أثر ما ، وقوة ما ، فإذا أعرضت النفس الناطقة عن التوجه إلى سائر الجوانب ، وبقيت متوجهة إلى غرض واحد ، ومطلوب معين ، قويت حينئذٍ قوتها ، واشتد تأثيرها ، فقدرت على إحداث أحوال غريبة في هذا العالم . وفيه سبب آخر : وهو أنها في حال الصفاء والرياضة تنجذب إلى الروح الفلكي ، الذي هو طباعها النام ، وأبوها الأصلي ، فسيرى من تلك الطباع النام ، قوة إلى جوهر النفس فيعظم لهذا السبب شأنها ، ويقوى تأثيرها .

النوع الثالث: السحر المبني على خواص الأدوية المعدنية والنبانية ، والحيوانية: ويدخل في هذا الباب خواص الأحجار المختلفة ، ويدخل فيه خواص الحيوانات التي نسعى في توليدها بطريق التعفنيات ، وقد يكون لكل جزء من أجزاء تلك الحيوانات آثار خاصة . ورأيت كتاباً في هذا الباب من مصنفات أبي بكر بن وحشية [ ويدخل في هذا الباب : السحر المبني على خواص اعداد الوفق آ<sup>(1)</sup>.

النوع الرابع (٢): السحر [ المبني على العزائم والرقى (٣) ويدخل في هذا الباب السحر (١) المرتب على الاستعانة بالأرواح السفلية ، المسماة بالجن والشياطين؛ والكلام في إثبات هذا الجنس من الأرواح ونفيه قد سبق على الاستقصاء . وجمهور من يخوض في علم التعزيمات إنما يتمسكون بما في هذا الباب

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ت): النوع الثالث.

<sup>(</sup>٣) النوع الرابع : لسحر المبني على العزائم والرقى : صقط (ط).

<sup>(</sup>٤) [ المبني على العزائم والرقى ويدخل في هذا الباب السحر ]: سقط (ل).

النوع الخامس من السحر: السحر المبني على الاستعانة بالأرواح الفلكية.

فإنا قد بينا أن أكثر فرق أهل العالم مطبقون على إثبات هذه الأرواح ، وعلى أن لها آثـاراً عظيمة في هذا العللم . وعند هذا قال بعضهم : إنـه بمكن الاستعانة بها بطرق مخصوصة ، وإذا حصل ذلك الانصال ، فقد حصلت القدرة على خوارق العادات .

النبوع السادس من السحر : ما يكون مرتبأ على أعمال خفة البـد ، وطرق الشعبذة والسعي في إراءة مالا وجود له في الخارج ، ومنه نوع يقـال له : الاخذ بالعيون . وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسيره .

النوع السابع : السحر المرتب على علم الهندسة : ويـدخل فيـه علم جر الأثقـال العظيمـة بالآلات القليلة ، ومن جملتهـا : الأعمال العجيبـة الغريبـة ، المينية على ضرورة الخلاء .

النوع الثامن : السحر المبني على الفأل والزجر . وهذا النوع أيضاً أقسام :

فاحدها: وهو أجودها . علم الفراسة . وهو تسمأن :

فراسة روحانية ، وفراسة جسمانية .

وثانيها : علم الرمل .

وثالثها : علم اختلاج الأعضاء .

ورابعها : علم النظر في الأكتاف .

وخامسها : علم ضرب الأحجار ، على ما هو عادة بعض النسوان .

سادسها : علم النظر في الغضون ، والأسرة الموجودة في كف البدين ، واخمص القدمين ، وكذا علم النظر في الخيلان الموجودة على ظاهر البدن .

وسابعها : العلم الماحوذ من كيفية طيران الطيور عن أوكـارها، واعتسار

السانج والبارح منها ، وكيفية أصواتها عند [ التوجه إلى الإنسان ، وعند<sup>(١)</sup> ] الانصراف عنه .

وثنامتها : علم التفاؤل بجميع أنبواع الحوادث في معمرفة العسمر (٢) ].

النوع العاشر : السحر المبني على ترويج الأكاذيب وأنواع المكر والخداع . ومنه : الطرق التي توجب تسليط الخوف على القلب . وعند استيلاء الخوف ، يسهل ترويج أي شيء أريد .

فهذه الأفسام العشرة معلومة في الجملة . فأما الذي يقال : إن الساحر يأتي بأعمال بمكنه أن يطير ، وأن يتشكل بأشكال مختلفة في شكله وصورته ، وأن يقفز من بلد إلى بلد في أقل زمان فهو في غاية البعد [ إلا إذا حمل ذلك على الاستعانة بالجن ، أو بسائر الأرواح ، وهو في غاية البعد (") ].

واعلم : أن شيئًا من هذه الأقسام لا يتم ولا يكمل إلا عند الاستعانة بالسحر المبني على التجوم . ولو قدر الساحر على أن يجمع أسواعاً كثيرة منها ، كان أقوى وأكمل فيها يروم [ والله أعلم(<sup>1)</sup> ].

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>٤) سقط (ط).

مقانة في تقرير الأصول الكلية المعتبرة في السحر المبنى على طريقة النجوم

## . الخصل الأول في الطلاسم

قالت الفلاسفة والصابئة : الطلسم عبارة عن تمزيج القوى الفعالة السماوية ، بالقوى المنفعلة الأرضية ، لإحداث ما يخالف العادة ، أو للمنع مما يوافق العادة .

قالوا: وهذا بناء على إثبات القـوى السماويـة الفعالـة . . قالـوا: ويدل عليه وجهان :

أحدهما: حجة عقلية صرفة . وثانيهها: حجة إقناعية قوية . أما الحجمة العقلية الصرفة . فتقريرها: أن نقول: لا شك في وجود حوادث تحدث في هذا العالم ، وكل حادث فله سبب [ فهذه الحوادث لها سبب (1) وذلك السبب إما أن يكون حادثاً ، وإما أن يكون فديماً .

أما القسم الأول: وهمو أن القول بأن أسياب هذه الحموادث شيء حادث: فنقول: الكلام في ذلك الحادث، كما في الأول. وذلك يـوجب التسلسل. إلا أن التسلسل على قسمين:

 <sup>(</sup>١) عبارة (ت): المقالة الأولى في تفرير الأصول الكلية في السحر المبني عبل طريقة النجوم. وقيها
 قصول: الغصل الأول قالت الفلاسقة . . الخ.

<sup>(</sup>٢)مقط (ت).

أحدهما : أن تحصل جميع الأسباب ، والمسببات دفعة واحدة ، وقد بينا في برهان إثبات واجب الوجود لذاته : امتناعه .

والثاني : أن يكون كل واحد منها مسبوقاً بغيره ، لا إلى أول ، وهــذا هو الحق الذي لا محيد عنه .

### ثم نقول : هذه الحوادث تحتمل قسمين :

أحدهما : أن يحصل في الوجود ، موجود روحاني ، ويكون دائماً منتقلاً من معقبول إلى معقبول إلى معقبول إلى إدراك إلى إدراك ، وبحسب تلك الإدراكات المتعاقبة ، والتصورات المتلاصقة ، تحدث في هذا العالم . ويجب أن يكون الموجود الروحاني أزلياً أبدياً سرمدياً ، ويجب أن يكون شيئاً غير الله تعالى . لما ثبت واجب الوجود لذاته : واجب الوجود من جميع جهاته . فيكون التغير عليه عالاً ، فصاحب هذه الإدراكات المتغيرة : شيء غير الله تعالى .

فقد ثبت : أن القول بوجود أرواح عالية ، هـي المدبرة لأحوال هذا العالم لابد منه وبهذا الطريق فلا يتم السعي في إحداث شيء غـريب في هذا العـالم ، إلا بالاستعانة بتلك الأرواح .

وأما القسم الثاني: وهو أن تحصل حركة جسمانية سرمدية دائمة ، مبرأة عن المبدأ والمقطع . فنقول: تلك الحركة إما أن [ تكون مستقيمة أو مستديرة ، والأول باطل لأن تلك الحركة . إما أن (١) ] تمتد إلى غير النهاية ، فيلزم وجود أبعاد لا نهاية لها ، وهو محال ، وإما أن ترجع ، وحينئلٍ يحصل بين نهاية (٢) الذهاب ، وبداية الرجوع : سكون لما ثبت أنه لابد وأن يكون بين كل حركتين من سكون ، وحينئلٍ لا تكون هذه الحركة دائمة ، مبرأة عن الانقطاع . فيبت (١) أن كل حركة على الاستقامة ، فإنها تنقطع . فوجب : أن تكون كل

<sup>(</sup>١) مقط (ت).

<sup>(</sup>٢) بداية (ت).

 <sup>(</sup>٣) فثبت : أن تلك الحركة لا يكن أن تكون مستديرة (ط) فثبت : أن تلك الحركة لا يمكن أن تكون إلا مستديرة . . وذلك . . الخ (ل).

حركة مستديرة . وذلك يدل على أن المبدأ الأول القريب لحدوث الحوادث . في هـ11 العالم : هـو الحركة المستديرة الحاصلة للأجرام الفلكية . ثم قالت الفلاسفة : الأولى أن يجمع بين القسم الأول والثاني . حتى يكون جوهر الفلك ، كالبدن (١) وجوهر ذلك الروح كالنفس . والتعقلات المنتقلة الدائمة لذلك الجوهر الروحاني ، توجب الحركات لهذه الكرات (١) الجسمانية ، ويكون بجموعها أسباباً لحدوث الحوادث في هذا العالم .

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: السبب المقتضي لحدوث هذه الحوادث [ موجود قديم أزلي , فنقول: تأثير ذلك الأزلي في حدوث الحوادث أ ] إن كان غير موقوف على شرط حادث [ فهو محال ، وإلا لزم كون هذا الحادث قديماً وإن كان موقوفاً على شرط حادث ( أ) عاد الكلام في كيفية حدوث ذلك الشرط الحادث ، ويلزم التسلسل ، ويعود جملة ما ذكرناه في القسم الأول .

فيثبت بهذا البيان : أن حدوث الحوادث في هذا العالم ، منوطة ومربوطة بالحركة المستديرة الفلكية ، المبرأة عن الانقطاع والتغير .

ثم نفول: الأجرام الفلكية بسائط، والأجزاء (\*) المفترضة في الكرة البسيطة؛ متشابهة بالطبع، والماهية [ والأسباب المتماثلة في الطبع والماهية (\*) ] لا تفيد إلا معلومات متماثلة. فكان يجب أن تكون حوادث هذا العالم متساوية، وذلك باطل. ولما بطل هذا، وجب أن يجصل في الأجرام الفلكية، أجسام (\*) مختلفة في الطبيعة والماهية، ولابد وأن تكون تلك الأشياء متحركة. ويحصل لها بسبب حركاتها المختلفة: نسب مختلفة، وتكون تلك النسب المختلفة، والمحتلفة في عالم الكون والفساد، ومعلوم المختلفة، مبادى، لحدوث [ الحوادث المختلفة في عالم الكون والفساد، ومعلوم

<sup>(</sup>١) كالثلب (ت).

<sup>(</sup>۲) الحركات (ت).

<sup>(</sup>۴) من (ل).

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>٥) والأجرام (ل).

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٧) (٠).

أن تلك الأجسام المختلفة المركبوزة (١) في جنواهم الأفيلاك ليست [ إلا(١) ] الكواكب. فتبت بما ذكرنا: أن مبادىء الحوادث الحادثة في هذا العالم ليست إلا الاتصالات الكوكبية المختلفة. فهذا هو البرهان المذي عليه تعنويل الفيلاسفة في إثبات هذا المطلوب.

وأما الحجة الثانية ـ وهي الحجة الإقناعية ـ فهي أنهم قالوا: إنا قد ذكرتا وجوهاً كثيرة دالة على أن أحوال هذا العالم ، مرتبطة بأحوال الشمس في كيفية حركتها ، تحت منطقة البروج ، فإن بهذا السبب تصبر الشمس تارة شمالية ، وتارة جنوبية ، ولأجل هذا الاختلاف تحصل الفصول الأربعة ، وبسببها تختلف أحوال هذا العالم ، [ وأيضاً : بسبب طلوع الشمس وغروبها في اليوم ، تختلف أحوال هذا العالم (٢) ] وهذا استقراء قوي ، وبيان تام في استناد أحوال هذا العالم بحركات الكواكب .

ثم تأكد هذا البيان بنوع آخر من البيان ، وهو : أن الناس منذ كانوا من قديم الدهر ، كانوا متمسكين بعلم النجوم ومعولين عليها . فإنك ترى لكل علم أولاً ، وإنساناً هو أول الناس خوضاً فيه . إلا العلم الإلمي ، وعلم النجوم ، فإنك لا تصل إلى تاريخ ، إلا وترى أن هذين العلمين كانا موجودين قبله ، ولو كان هذا العلم باطلاً ، لامتنع إطباق أهل الدنيا من الدهر الداهر ، إلى هذا اليوم ، على النمسك به والرجوع إليه . فهذه الوجوه ، بيانات ظاهرة في صحة هذا العلم [ والله أعلم ] (3).

<sup>(</sup>١) من (ل) وعبارة (ت)، و(ط): النسب المختلفة مبادئ، لحدوث حمادث ، والحوادث المذكورة في جواهر الأفلاك . . الخ .

<sup>(</sup>٢) ليست إلا الكواكب (ل) ليست للكواكب (ت).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

<sup>(</sup>ئ) س (ل).

#### الغصل الثاني في بيان أن الوقوف على أصول هذا العلم عسر جدا

اعلم(١) : أن صعوبة هذا العلم تظهر من وجوه ثلاثة :

الأصل الأول: إنه يعسر علينا معرفة جميع النيرات الفلكية . وبيانـه سن وجوه :

الأول: إن الاستقراء يدل على أن رؤية الصغير من المسافة البعيدة : متنعة . وإذا ثبت هذا فنقول : إن اصغر كوكب من الكواكب الثابتة وهو الذي متحن برؤيته القوة الباصرة ، مثل الأرض بضع عشرة مرة . فلو قدرنا أن هذه الكواكب حصلت في الفلك الأعظم ، لصارت المسافة (٢) أعظم ، فحينئذ كان يمتنع إبصاره لا محالة . وإذا ثبت هذا ، فنقول : إنه يقال : إن عطاره جزء من ثلاثين ألف جزء من كرة الأرض . فهو في غاية الصغر ، فلو قدرنا حصول كواكب مساوية لعطاره في الجرم على الفلك الأعظم [ أعني الجرم الأول (٢٠) ] لكانت رؤيتها ممتنعة قطعاً . فئبت : أن عدم إبصارنا لأمثال هذه الكواكب ، لا يذل البتة على عدمها . فإن قالوا : لو حصلت هذه الكواكب الصغيرة ، لم تكن

 <sup>(</sup>١) الفصل الثاني في بيان هذا العلم عسر جداً : إن صعوبة العلم نظهر من وجوء ثلاثة الأول . . . .
 الخ (ث) .

<sup>(</sup>٢) المُسَافة أبعد ، وكان يمتنع (ت) .

<sup>(</sup>٣) سقط (ت) .

لها قوة وتأثير أصلاً . لأجل أن صغرها يوجب ضعفها . فنقول : هذا باطل لأن عطارد مع غاية صغره ، تقاربه سائر السيارات مع عظم أجرامها . يـل نقول : الرأس والذنب نقطتان ، وأصحاب الأحكام أثبتوا لها آثاراً عظيمة بل نقـول : سهم السعادة ، وسهم الغيب نقطتان وهميتان ، والأحكاميون أثبتوا لها آثاراً قوية . وأيضاً النقط التي تنتهي إليها تسبيرات درجة الطائع فقط : وهمية ، والقوم أثبتوا لها آثاراً قوية .

الوجه الشاني: في بيان أن عدد النيرات الفلكية غير معلومة ، وهو أنه ثبت بالدليل أن المجرة ، ليست إلا أجراما كوكبية صغيرة الحجم ، مرتكزة في فلك الثوابت ، إلا أنها لصغرها لا يتميز بعضها عن البعض ، فنشاهد جملتها على صورة لطخة سحابية ، وهذا يدل على أن الوقوف التام على معرفة أعداد الكواكب : ممتنع الحصول .

الثالث: إن المحققين ذهبوا إلى أن المحو، المحسوس في وجه القمر، إنه إنما حصل بسبب أن كواكب صغيرة ارتكزت في وجه القمر. وقال آخرون: إنه حصل في وجه الشمس فوق النقطة التي هي كالمركز لقرص الشمس: نقطة سوداء، كالخال في وجه الشمس. إلا أنها لا تنظهر لاجل قوة نور الشمس. وقد تعرض عوارض مخصوصة. تصير تلك النقطة السوداء كالمشاهدة، وكل هذه الاعتبارات تدل على أن العقول البشرية، قاصرة عن الإحاطة بعدد نيرات الأفلاك.

السرابع: إن أصحاب الأحكام أثبتوا شيئاً، يسمىونه بـالكبد، وأثبتـوا حظّا(١) من التأثير له، وإذا جاز ثبوته، فلم لا يجوز ثبوت غيره ؟

الوجه الخامس: في بيان أن الأمر كما ذكرناه: إن الفـلاسقة أطبقـوا على أن الفلك جوهر بسيط، وإذا ثبت هذا، فنقول: بجب أن تكون طبائع البروج منساوية في تمام الماهيـة، وإلا لزم التـركيب، وإذا ثبت هذا، فتـأثير الكـوكب

<sup>(1)</sup> إلى كلمة حظا في (ط) وما بعد ذلك سائط إلى الشرط الناسع في الفصل السادس في التلبية عـلى أصول اخرى .

حال كونه في برج ، يجب أن يكون مساوياً لتأثيره حال كونه في سائر البروج ، لما ثبت في العقول أن حكم الشيء حكم مثله . ومعلوم أن ذلك على خلاف علم النجوم ، فأما أن يقال : إن طبائع البروج مختلفة بحسب الماهيات ، فذلك قول مردود عنذ الفلاسفة . أو يقال : إنه حصل في كل برج كواكب صغيرة لا نراها ولا نشاهدها ، ولأجل حصول تلك الكواكب في تلك البروج ، صارت طبائع البروج مختلفة في التأثرات . وذلك هو المطلوب .

الموجه السادس: إن الدلائل النجومية قد تختل وتفسد في كثير من الأوقات ، وما ذاك إلا بسبب ما ذكرنا . أنه حصلت هناك كواكب لا نعرفها . ولأجلها تختلف أحوال هذه الآثار [ والله أعلم (١)] .

الأصل الثاني من الأصول الموجبة لصعوبة هذا العلم:

أن نقول : إنه يُعتبر الوقوف على معرفة مواضعها من الفلك بعد العمل بها . وذلك من وجوه :

الأول: إن الشيخ أباً على بن الهيثم. صنف رسالـــة في أنــواع الحلل الواقع في آلات الرصد، وعــد منها قــريباً من ثــلاثين وجهــاً من الوجــوه التي لا يكن الاحتراز عنها.

الثاني: إن الإرصادات إذا تطاولت مدتها ، اختلت الأعمال المبنية عليها ، لأن صاحب الرصد ، وقع في حساباته المساعات بالروابع والخوامس ، وما بعدها من الأجزاء ، فإذا طالت المدة ، اجتمعت تلك الكسور وكشرت ، وحصل التفاوت العظيم بسببها كما في هذا الزمان المذي نحن فيه . وهو أوائل الستمائة من الهجرة .

الشالث: إن الدقيقة الواحدة من الفلك، تكون مشل كلية الأرض، مراراً، خارجة عن الضبط والتعديد، ويقال: إن الفرس الجواد، عنــد العدو الشديد، إذا رفع يده ثم وضعهـا، فإن في مشل ذلك الــزمان الفليــل واللحظة

<sup>(</sup>۱) من (ك) .

اللطيفة بتحرك الفلك الاعظم ثلاثة آلاف ميل ، ولا شك أن تلك الحركة تكون في غاية السرعة . إذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا حدث حادث ، فالمنجم لا بد وأن يأخذ الاصطرلاب ، ويعرف موضع الكوكب ، وهذه الأعمال إنما تتم في زمان له قدر معين ، والفلك قد تحرك في ذلك الوقت مسافة لا حصر لها ولا حد ، وعلى هذا التقدير تصير معرفة طوالع الحوادث الحادثة في هذا ، كالأمور الميؤوس منها .

الأصل الثالث من الأصول الموجبة لصعوبة هذا العلم: إن الوقوف على طبيعة كل كوكب بحسب تأثيره صعب عسير.

وتقريره . أن نقول : لا شك أن الكواكب إما ثابتة وإما سيارة .

أما الكواكب الثابتة فإن تأثيراتها أفوى من تأثيرات السيارة . ويــدل عليه وجهان(١) .

الأول : إنا بينا أن الفلاسفة انفقوا على أن الأجسام مرتبة على ثـلاث مراتب .

المرتبة الأولى: الذي لا يتأثر. وهما الكرتان العالبتان. أعني الفلك الأعظم، وفلك الثوابت. وهذه المرتبة أشرف المراتب وأعلاها. والمرتبة الأخيرة: هي مرتبة الجسم، الذي يتأثر ولا يؤثر وهما الكرتان السافلتان. إحداهما: كرة اللطيف، أعني الهواء والنار. والثانية: كرة الكثيف أعني الماء والأرض. فهاتان الكرتان: يقبلان الأثر من الكرات العالبة، وليس لها تأثير في شيء آخر. وأما المرتبة المتوسطة. فهي التي تقبل الأشار من السيارات عن الكرتين العالبتين، وقوديانه إلى الكرتين السافلتين، وهو الكرات السبعة التي حصل فيها السيارات السبعة. وهذا الرأي متفق عليه بين الفلاسقة.

والاستفصاء فيه مـذكور في بـاب صفات الكـواكب . وهذا الاعتبـار يدل

<sup>(</sup>١) سقط (ت) .

على سبيل الإجمال : أن الثوابت أقوى وأكمل من السيارات .

والوجه الثالث في بيان أن الثوابت أقوى من السيارات : هو أنها أكمــل من السيارات في أمور ثلاثة :

أولها : أنها أقرب في درجة المعلولية ، والعبـودية إلى المبـدأ الأول من هذه السيارات ، وذلك القرب هو المنبع لكل الكمالات .

وثبانيها: أنها كثيرة في العدد جداً ، والكثرة منظنة القنوة ، وأيضاً : فالثوابت التي في العظم الأول [ أكبر<sup>(1)</sup> ] قدراً من كل السينارات إلا الشمس . والعظم في الجرمية ، يفيد العظم في القوة .

وثالثها: أنها أبطأ حركة . فيكون بقاؤها في الدرجة الواحدة أدرم . وقد علمت في الطبيعيات: أن دوام المسامنة ، يـوجب كمال الفـوة . فئبت بهـذه البيانات: أن الكـواكب الثابئة أقـوى قـوة ، وأكمـل تـأثيـراً من السيـارات . وأيضاً : الأحكاميون انفقوا على أنه إذا وقع منها على موضع معين من الطوالع ، أعطت عطايا قوية إما في السعادة ، أو في النحوسة . وإذا ثبت هذا فنقول : إن الأحكاميين انفقوا على أنهم لم يعـرفوا من طبائعها إلا القليـل . وإذا كان الأمر كذلك ، فقد ظهر الخبط والصعوبة في هذا العلم ، بسبب الجهل .

وأما السيارات : فنقول : هب أن طبائعها صارت معلومة ، إلا أنه بفيت الصعوبة من وجوه :

الأول: إن إمتزاجمات الكواكب، ومناسباتهما بحسب كل: حد، ووجه، ومثله ومنزل من منازل الفمر، ودرجة معينة من الدرجات الثلثمائة وستين. تصير غير متناهية، وما لا ينتهى لا يمكن معرفته ؟

والثاني: هب أن مواضع الكواكب وامتزاجاتها صارت معلومة ، إلا أن أحكام طوالع الوقت قد تندفع بحسب الطوالع الأصلية ، وبحسب الأحوال

<sup>(</sup>١) زيادة .

الماضية في الفلك . ومن المذي يمكنه الموقوف على جميع الأحوال الماضية في الفلك ؟

والثالث: إنه كها يعتبر في حصول الأثر، حصول العلة الفاعلية فكذلك يعتبر في حصوله العلة القابلية، ولهذا السبب اتفق المنجمون على أنه إذا ولد على الطالع الواحد: ابن مالك، وابن قصاب. أو خباز [ فإنه لا يتساوى أشر ذلك الطالع فيهم. فعلمنا: أن آثار الطوالع (١) ] تختلف بحسب اختلاف أحوال المادة السفلية، لكن المواد السفلية سريعة التغير، شديدة التبدل. فكيف يمكن الوقوف على أحوالها ؟ فهذا ضبط الوجوه المذكورة في بيان أن الوقوف على أحواله على التمام. والكمال صعب، إلا أن العقلاء اتفقوا على أن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، فهذا العلم وإن كان صعب المرام من على أن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، فهذا العلم وإن كان صعب المرام من كذلك، وجب الاشتغال بتحصيله، والاعتناء بشأنه، فإن القليل منه كثير، بالنسبة إلى أحوال مصالح البشر [ والله أعلم (١)].

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>۲) من (ک) .

#### افصل اثناث في الطريق الذي حصل به الوقوف على طيائع الإجرام الفلكية

[ اعلم : إن الطريق إليه أحد أمور ثلاثة : القياس والتجربة والوحي .

أما اللقياس(١٠) ] فهـو أنهم لما شـاهدوا الكمـودة في لـون زحـل ، وهـذه الكمودة تناسب السوداء حكموا عليه بكونه بارداً بابساً ، ولما شاهـدوا الحمرة في لون المريخ ـ وهذا اللون يشبه لون النار ـ حكموا عليه بكونه حاراً يابساً .

والمختار عندنا: أن هذا الطريق ضعيف جداً. لا يجوز التعويل عليه. لأنه ثبت في علم الطب: أن الاستدلال بالألوان المخصوصة على حصول الطبائع المخصوصة ، أضعف أفسام الدلائل . بل الحق: أن هذه الألوان دالة دلالة ضعيفة على هذه الطبائع ، فلما أضافوا إليها التجارب ، خرجت التجربة مطابقة لهذا القياس ، فحصلت معرفة طبائعها بناء على مجموع الأمرين ، فذلك القياس هو المبدأ المحرك للعقول . والخواطر ، وهذه التجارب هي النمام والكمال .

واعلم: أن طريق التجربة: هو أنه متى حدث نـوع من أنواع الحـوادث في هذا العالم، فإن صاحب التجربة يتعرف أن الأوضاع الفلكيـة كيف كانت، تعرفا على [ سبيل الاستقصاء والكمال، فإذا وقع مشل ذلك الحـادث مرة ثـانية

<sup>(</sup>۱) من (ل) .

وثالثة ورابعة وخامسة <sup>(۱)</sup> ] وتعرف الأحوال الفلكية ، وحدها مثـل الحالـة الأولى فحينئذ يحصل في الفلب : ظن قوي بأن ذلـك الوضـع الفلكي المعين ، يــوجـب حدوث النوع الفلاني من الحوادث في هذا العالم .

والحاصل: أن التجربة عبارة عن الاستدلال بحدوث الحوادث المخصوصة في هذا العالم، على معرفة طبائع الأوضاع الفلكية، فإذا تأكدت تلك التجربة، فبعدها يستدل بحصول ذلك الوضع الفلكي المعين، على حدوث ذلك النوع من الحوادث في هذا العالم.

واعلم: أن هذا الاستدلال قد اعتبره أهل الأرض من الزمان الأقدم إلى الآن . فمن أراد أن يصير ماهراً في هذا العلم ، وجب عليه أنه كلما رأى نوعاً من الحيوادث في هذا العالم ، أن يستقصي في تعرف الوضع الفلكي المقارن لحدوث ذلك الحادث ، ويقابل تجربته بأقوال المتقدمين ، فإذا واظب على هذا الطريق مدة مديدة ، وانفق أن كانت نفسه مناسبة لهذا العلم بحسب الفطرة الأصلية : ببلغ فيه مبلغاً عظيماً . فهذا بيان طريق القياس والتجربة .

وأما الطريق الثالث وهو طريق الوحي والإلهام: فهذا أيضاً متفق عليه عند أصحاب هذا العلم .

حكى : تنكلوشا : أن ذواناي (٢) سيد البشر . لما بلغ في تصفية النفس ، ورياضة الذهن ، لاحت له من الصور الفلكية ، ما لا يمكن وصفه .

واعلم: أنك لا ترى ديناً من الأديان ، ولا مذهباً من المذاهب ، إلا وأكثر أصوله يكون مبنياً على النقل عن السلف . فلا يبعد مثله أيضاً في هذا العلم [ والله أعلم (٣) ] .

<sup>(</sup>۱) من (ل) .

<sup>(</sup>٢) دواباني شتبه شدة البشر (ت) .

راه) من (<sup>ل</sup>) .

#### ا<del>ق</del>صل الرابج في الشرائط الكلية المعتبرة في رعاية هذا النوع

اتفق(١) المحققون على أنه لابد من رعاية أمور:

الشـرط الأول : [ أن من أتى بشيء من هذه الأعمـال ، ثم يكون شــاكاً قيه ، لم ينتفع به . والسبب فيه وجوه :

الأول: (٢) إن تأثيرات أرواح الكواكب أقوى من تأثيرات أجسادها ، فإذا قوى الاعتقاد في صحة الأعمال صارت الأرواح البشرية معاضدة للأرواح العلوية ، كما صارت المواد السفلية معاضدة للأجرام العلوية ، فلا جرم تقوى التأثيرات . أما إذا لم بحصل الاعتقاد القوي ، زالت المؤثرات الروحانية ، وبقيت الجسمانية خالية عن الروحانيات فلا جرم ضعف الأثر ، ولهذا السبب قال بطليموس : د علم النجوم منك ومنها ٤.

والسبب الثاني: إن الروحانيات العلوية مطلعة على مـا في قلوبنا ، وكــا أن في هذا العالم من راجع ملكاً ، والتمس منه شيئاً ، ثم أنه ظهر لــذلك الملك أن ذلك الرجل لا يثق بقولـه ، ولا يلتفت إلى فعله ، فإنـه ذلك الملك لا يسعى في تحصيل حاجته . فكذا ههنا .

<sup>(</sup>١) الفصل الرابع في الشرائط الفلكية (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

والسبب الثالث : إنه إذا لم يعتقد في صحة تلك الأعمال . فالظاهر : أنه لا يبالغ في جميع تلك الشرائط ، فلا جرم يفوت المقصود .

الشرط الثاني: إنه إذا قرب للأرواح، أنواعاً من القرابين، ولم يجد منها أثراً. فالواجب أن لا ينقطع عن ذلك العمل، وأن لا يتركها، فإن من عرف أنه كيف يمكنه التقرب إلى الملك العظيم [ من ملوك الأرض (")] علم أن تحمل العناء الكثير في هذا العلم: هين. قال وأرسطوطاليس، ("): وكنت مشتغلاً بهذا السعلم صسباحاً ومسساء فإن وجدت أثراً حدت، وإن لم أجد الأثر لم أسىء النظن به وإن طالت المدة وتراخت الأيام ورب شيء كان يعسر، ثم إني كنت ما أنقطع عن المطلوب حتى أبلغه ، ") ويجب أن يكون سبيل الطالب لهذا العلم، سبيل العاشق، إذا لم يسامحه معشوقه. وسبيل من أراد الوصول إلى خدمة ملك ولا يقبله، فإنه يبذل غاية الجهد، وجاء القوز بالمطلوب. فههنا أولى.

الشرط الثالث: إن من الناس من يظن أن الإنسان لا ينال إلا ما دل عليه طالعه.

واعلم أن الناس في هذا الباب على ثلاث مرانب :

قالمرتبة الأولى: الذين تدل طوالعهم الأصلية على كونهم مستعدين لهذا العلم . وهؤلاء إذا اشتغلوا بهذا العلم ، وصلوا إلى المطلوب . إلا أنه لما كانت مراتب القوة والضعف غير متناهية في الصلاحية ، كانت مراتب الحصول غير متناهية .

المرتبة الشانية : الـذين لم بحصل في طـوالعهم [ لا ما يعـين ، ولا<sup>(1)</sup> ] ما يمنع [ وهؤلاء إن واظبوا على العمل . وصلوا إلى نصيب كامل .

<sup>(</sup>۱) سقط رال).

<sup>(</sup>٢) أرسطالينوس (ل).

<sup>(</sup>٣) وإن لم أجد للأثر أسيء الظن به ، فقرب كل شيء كان بعيداً ، ثم إني ما كنت . . . المخ (ت).

<sup>(</sup>ئ) من (أن).

والمرتبة الثالثة : الذين حصلت في طوالعهم منا يمنع (١) ومنواتب الدلائـل المانعة غير متناهية .

واعلم أن الوصول إلى هذا العلم ، يوجب خروج الإنسان من حد الإنسانية ، ودخوله في عالم الملائكية . والكمال في كل شيء عزيز ، ولا سبها في أكمل الكمالات ، وأعلى الدرجات . ولا ينبغي أن يعتقد الرجل : أن كل أحد هو أهل لهذا العلم ، فإذا اشتغل واحد بهذا العلم ، ولم يفز منه بطائل ، فلا ينبغي أن يجعل ذلك دليلاً على بطلان هذا العلم . فإنا نرى الحرف الحسيسة ، والصنائع النازلة قد يتعب الإنسان نفسه في تعلمها سنين ، ثم إنه لا يتعلمها كها ينبغي [فإذا كمان هذا شاهداً في أحس الحرف ، فكيف الحمال في أعلى الصنائع (أ) ].

الشرط البراسع : اتفقوا على أن من شرائط هذا العلم : المبالغة في الكمال ، والسبب فيه وجوه :

الأول: إن التفوس الناطقة ، قد ثبت أنها من جنس الأرواح الفلكية ، فتكون مؤثرة . وهذه الصناعة لو تمت ، أفادت السلطنة التامة على الأرواح والأجساد ، فإذا وقف الغير على أن إنساناً اشتغل بهذه الأعمال ، حصلت النفرة الشديدة في قلوبهم ، والرغبة التامة في إبطال تلة الأعمال وإفسادها ، فتبطل تلك الأعمال بالكلية .

والثاني : إن إشاعة هذا العلم : على خلاف مصالح العالم . لأن استيلاء الرجل الواحد على كلية العالم : أمر على خلاف نظام العالم .

الثالث : إن الشيء إذا كان عزيزاً بولغ في حفظه وكتمانه ، فعدم المبالغة في الحفظ والكتمان ، يدل على أنه لا وقع لمه عنده ، وقد بينا : أن ضعف الاعتقاد فيه ، يوهن هذه الأعمال .

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>۲) بن (ل).

الشرط الخامس: انفقوا على أن بمارسة هذه الأعمال في الليل ، أولى منها في النبرط الخامس: انفقوا على أن بمارسة هذه الأعمال في الليل ، أولى منها في النهار . قال ( أرسطو ) : ( إن الشمس سلطان قاهر ، فهو بكمال سلطنته ، يقهر جميع الأرواح ، ولا يقوى شيء منها على الفعل . وأيضاً : الحواس في النهار ، تكون مشغولة بالمحسوسات ، فلا تحصل جمعية القلب ، وفي الليل تكون الحواس معطلة ، فكانت جمعية القلب في الليل أكمل (١٠) .

وقال : هرمس ، : 1 إن خير ما يعمل به العامل ، هو ما يخفى عن أعين البشر وشروق الشمس . لأن عيون البشر جاذبة بروحانيتها قوة النيرنج [ وشروق الشمس قوة تبطل قوة النيرنجات (٢٠) } ثم قال : اعمل نيرنجات القطعية وعقد الشهوة ، ودخنها كلها بالليل ، واحترز فيها عن العيون واللامعة ».

الشرط السادس: أجمعوا على أن صاحب هذا العمل ، كلما كان إقياله على أبواب البر والخير أكثر أعماله أكمل ، لأن الغالب على طبيعة العالم هو الخير ، وأما الشر فمعلوب ، فإذا اعتضد عمله بالجانب القاهر الغالب ، كان ذلك العمل : أكمل وأفضل .

الشرط السابع: أن لا يأكل من الحيونات شيئاً ، ويقتصر على الخبر والملح ونبات الأرض . والسبب فيه : أن النفوس البشرية مشغوفة باللذات الحسدانية ، فإذا وصل إليها ، أقبل عليها ، وغاص فيها ، وانصرف عن الجانب الأعلى[ وإذا لم يجدها وبقي محروماً عنها ، عاد بطبعه إلى الجانب (٣) ] الأصلي [ والمركز (١) ] الفطري .

الشرط الثامن: أن لا يستعمل الروحانيات في الأشياء الحقيرة ، بـل في الأشياء العظيمة الغالية . بحسب ما يليق<sup>(٥)</sup> به ، وبكل روحاني وأن يجترز عن

<sup>(</sup>١) بالمحسوسات ثلا تحصل جعية القلب في الليل أكمل (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>۲) من (b).

<sup>(</sup>٤) من (ك).

<sup>(</sup>٥) ما يليق بكل روحاني (ك).

الرجوع إليها في كل مراد ، لأن ذلك بشبه سوء الأدب<sup>(١)</sup> [ وقد يؤدي إلى هلاك الطالب<sup>(١)</sup> ].

الشرط الناسع : أن يكون المباشر لهذه الأعمال جامعاً لأمور أربعة :

أولها: أن يكون عالماً بالعلوم الإلهبة ، منفقهاً فيها . لأنه يحصل للنفس من هذا العلم ، نوع من القوة ، لا يحصل البتة من سائر العلوم .

وثانيه : أن يكون عالماً بجميع الأفسام الثلاثة من علم النجوم .

فالأول: أن يكون عالماً بهيئة السموات والأرض. فإن علمه بذلك، مما يفيد انجذاب روحانيته إلى الجانب الأعلى.

والثناني: أن يكون متيقناً من معرفة الـزيجـات . حتى يمكنـه أن يعـرف مواضع الكواكب على الحقيقة .

الثالث : أن يكون متبحراً في علم الأحكام ، حتى يمكنه أن يعرف أثـار الكواكب ، في حالتي البساطة والتركيب .

والنوع الثالث من العلوم المهمة لصاحب هذه الصناعة (٢): علم الأخلاق [حتى يكون عالماً بأن الأخلاق الفاضلة وأن الأخلاق المذمومة، ما هي ؟ فيمكنه تطهير النفس عن الأخلاق المذمومة، وتزيينها بالأخلاق (٤) ] الفاضلة .

والنوع الرابع من الأمور المهمة في هذا الباب : أن تكون نفسه نفساً حية لا ميتـــة والمـراد من النفس الحيـــة : النفس التي إذا لاح لهـا شيء من عــــالم الروحانيات انبعثت واشتاقت واضطرب قلبه وخشعت نفسه .

ولما كان اجتماع هذه الأمور الأربعة في الإنسان الواحد، كالنادر، [لا

<sup>(</sup>١) المؤالات (ت).

<sup>(</sup>۲) من (ل).

<sup>(</sup>٢) لصاحب العلم ( ت ) .

<sup>(</sup>٤) من (ك).

جرم كان حصول الكمال في هذا العالم كالنادر<sup>(1)</sup> ].

الشرط العاشر: أن يكون صبوراً وقوراً ، القلب ، قادراً على الجلوس في الأمكنة الخالية ، والمفاوز البعيدة عن الناس ، ويجب أن يكون عطر البدن ، بعيداً عن الأوساخ [ والله أعلم (٢) ].

<sup>(</sup>١) من (ك) .

<sup>(</sup>۱) من (ل).

### الفصل النامس في تأذيص الأصول المعتبرة في هذا الباب

قد ذكرنا(1): أن الطلسم عبارة عن تمزيج الأسباب السماوية الفعالة ، بالأسباب المنفعلة الأرضية ، لإحداث أمر غالف للعادة ، أو لمنع حدوث أمر يوافق العادة . وإذا كان كذلك ، فهذا العلم إنما يتم بمعرفة الأسباب الفعالة السماوية ، ومعرفة الأسباب القابلة الأرضية . فمن عرف هذبن النوعين ، وقلر على الجمع بينها : وصل إلى غرضه . لأن السبب الفاعل إذا اتصل بالقابل . وجب ظهور الأثر .

وإذا عرفت هذا ، فنقول : الكلام فيه مرتب على قسمين :

أجِدهما : في بيان المؤثرات العلوية .

والثاني : في بيان المنفعلة(٢) السفلية .

القصل الحامس: في تلخيص الأمور . . . البغ: (ل).

 <sup>(</sup>٢) المندمات (ل) ولاحظ أن المؤلف سيفول فيها بعد : القسم الناني في الأمور التي بجب معرفتها عن الأجسام القابلة السفلية . وفي (ت) الفاعلية بدل القابلة .

## القسم الأول من الفصل الحامس في تفصيل أحوال المؤثرات العلوية

أعلم (١): أن الأسباب السماوية: إما الكواكب، وإما النقط (٢) وإما البروج (٣).

## النوع الأول البحث عن أنواع(1) الكواكب

واعلم : أنها إما سيارة ، وإما ثابنة .

أما السيارات: نقد أطبقوا على أنها مؤثرات في أحوال هذا العالم . وأسا الثوابت ، فلقائل أن يقول : إنها أقلوى في التأثير من السيارات . ويبدل عليه وجوه :

الأول : إنها أقرب في درجة المعلولية (٥٠ من المبدأ الأول . وذلك يوجب كمال القوة .

والثاني : [ إن التي في العظم الأول منها : أعظم جبرهاً من السينارة . إلا الشمس<sup>(۱)</sup> ].

والشالث : إنها أبطأ حركة فتكون مساماتها أدوم ، فتكون أفوى في التناثير . ولقائل(٢) أن يقول [ إنه يجب أن تكون(٨) ] السيارات أفوى [ في

 <sup>(</sup>١) عبارة (ت) : أما القسم الأول فاعلم . . . الخ .

<sup>(</sup>٢) النقطة (ل) .

<sup>(</sup>٣) رؤما البروج . وإما أجزاء البروج (ل) .

<sup>(</sup>١) أحوال (ل) .

<sup>(</sup>٥) العلوية (ل) .

<sup>(</sup>۱) س (ال) .

<sup>(</sup>٧) وللجيب أن يجيب فيقول (ل) .

<sup>(</sup>٨) من (ل) .

التأثير (١) ] ويدل عليه وجوه :

الأول : إنها أقرب إلى هذا العالم من تلك الثوابت .

والثاني : إن الثوابت كاسمها توابت . فلا يليق جها أن تكون عللًا لهـ أن الموادث ، التي هي سريعة التغير في هذا العالم .

والثالث: إن الثوابت لا يتغير نسب بعضها إلى بعض ، لا في الطول ولا في الطول ولا في العرض . لأنها مركوزة في كرة واحدة ، يخلاف السيارات ، فإن كمل واحدة منها مركوزة في كرة اخرى [ ولكل كرة حركة على حدة (١) ] فلا جرم تختلف حركات كراتها في الأطوال وفي العروض . فتحصل النسب المختلفة التي يمكن أن تكون مبادىء لحدوث الحوادث في هذا العالم .

والرابع: إن هذه السيارات تمر بتلك الثوابت ، فتمترج بهذا الطريق أنوار بعض تلك الثوابت بالبعض .

فئيت بهذا الطريق: أن الأهم في عالم النجوم: معرفة طبائع السيارات [ ثم بعدها معرفة طبائع الشوابت . واعلم أنه كما أن البحث عن طبائع السيارات(٢) ] أهم من البحث عن طبائع الثوابت ،

فكذا البحث عن معرفة [أحوال القمر(أ)] أهم المهمات. لأن الأسباب الأربعة المذكورة موجودة فيه:

فالأول: إن أقرب الكواكب إلى هذا العالم: القمر. وآثاره تصل إلى هذا العالم من غير واسطة . وإما آثار سائر الكواكب فإنها لا تصل إلى هذا العالم إلا بواسطة القمر . فوجب أن يكون البحث عن حال القمر ، أهم من غيره .

والثاني : إن أحوال هـ ذا العالم سريعة التغير والدوران . وأحـوال القمر أيضاً كذلك .

<sup>(1)</sup> من (ل) .

<sup>(</sup>٢) من (ل) .

<sup>(</sup>۴) بن (ل) .

<sup>(£)</sup> منقط (ل) .

والثالث : إن بسبب سرعة حركة القمر ، تمتـزج أنوار الكـواكب بعضها بالبعض وبحسب تلك الامتزاجات تختلف حال الأثار الحاصلة في هذا العالم .

وألرابع: إن أقوى الفاعلتين هو الحرارة ، وأشد المنفعلتين استعداداً لقبول الأثر هو الرطوبة . ومتى لقي الفاعل القوي في التأثير المنفعل القوي في القبول : قوي الأثر ، وكمل الفعل . فلهذا السبب كان الموجب لحدوث الكائنات تأثير الحرارة في الرطوبة ، وينبوع الحرارة هو الشمس . وينبوع الرطوبة هو القمر ، وعند اجتماعها الرطوبة هو القمر ، فكان الشمس كالأب . والقمر كالأم ، وعند اجتماعها تحدث المواليد . وأما سائر الكواكب فهي كالأعوان ، فلهذا السبب وجب الاعتناء بمعرفة أحوال النبرين .

## ثم نؤكد ما ذكرناه بوجوه أخرى :

الأول : إن سلطان النهار : الشمس ، وسلطان الليل : القمر ، والزمان ينقسم إلى هذين القسمين : الليل والنهار .

والثاني : إنهم أجمعوا عـلى أن لطالـع الاستقبال والاجتمـاع أثراً عـظيماً في أحوال هذا العالم ، ولم يعتبروا أحوال الاجتماع والاستقبال في سائـر الكواكب ، مثل ما اعتبروا في النيرين .

والثالث: إن الأطباء أطبقوا على توزيع أمر البخرانات ، على أحوال حركة القمر . وعلى توزيع أحوال المد والجزر في البحار ، عـلى أحوال حـركة القمر .

والرابع (١): إن القمر شديد الاتصال بالشمس. بدليل: أن بيته متصل ببيت الشمس، وبيت شرفه متصل ببيت شرف الشمس، بل قالوا: إن شرف الشمس في التاسع عشر من الحمل، والقمر إذا قارن الشمس، فإنه لا يصير مكن الرؤية، إلا إذا تباعد عنها بمقدار اثنتي عشرة درجة. ولما كانت الدرجات قد تختلف مقاديرها، يسبب اختلاف المطالع، جعلوا درجة شرف القمر في

<sup>(</sup>١) القسم الرابع (ت) .

الثالثة من الثور . وذلك بدل على مناسبة شديدة بينها .

والخامس : إنها متشابهان في عظم الجرم ، بحسب الحس .

وإذا عرفت هذا الأصل ، ظهر أن الشارع في هذا العلم ، يجب أن يكون عالماً بطبائع الكواكب السيارة ، وبطبائع الكواكب الثابتة ، وبكيفية مزج بعضها بالبعض . وأهم المهمات عنده : أن يكون عالماً بجميع الأقسام المكنة في سعودة القمر ، وفي نحوسيته ، وأن يكون عالماً بجميع سعادات الكواكب ونحوساتها ، حتى إذا أراد الشروع في عمل ؛ أمكنه أن يراعي حال قوة الكوكب المناسب لذلك العمل ، ويراعي حال القمر ، حتى يكون موصوفاً بالصفات اللائقة بذلك العمل .

إذاً عرفت هذا فنقول: يجب عليه الاستقصاء في صفات كل واحد من الكواكب في سعودته ونحوسته، وذكورته وأنونته، وحرارته وبرودته، ويجب عليه الاستقصاء في معرفة ما لكل واحد من الكواكب من أنسام المعادن والنسات والحيوان [ ومن أقسام أعضاء الإنسان والحيوان (١٠) وكلما كان أكثر إحاطة في هذه الأقسام، كان انتقاعه به أكمل، وقدرته على هذه الأعمال أصدق.

وأما السيارات: فنقول: الشمس والمريخ حاران يابسان، لكن الشمس بحرها ويبسها مصلحة والمريخ مفسد. وأما المشتري والرأس، فها حاران رطبان، لكن المشتري في غاية الصلاح، والرأس ليس كذلك. وأما الزهرة والقمر فها باردان رطبان، لكن إصلاح الزهرة أكثر، وأما زحل وعطارد والذنب، فهي باردة يابسة، إلا أن عطارد مصلح، وزحل والذنب مفسدان.

وأما الثوبت : فلا شك أن معرفة طبائعها صعبة وذكروا في طريق تحصيل هذه المعرفة وجوهاً :

الطريق الأول: الاستدلال بألوانها على طبائعها . .

فكل كوكب يكون لونه مساوياً للون بعض السيارات، أضافوا طبعه

<sup>(</sup>١) من (ل) .

ومزاجه إليه [ وما وجدوا لونه مركباً من لوني كوكبين من السيارة ، أضافوا طبيعته إليهما(١٠) ] قبال « زردشت » : « البيابانية(٢) الحمر والصفر والهامات والكمدة والملطخات ؛ كلها نحوس قاطعة ».

### والطريق الثانى: الاستدلال بأقدارها:

قال « عمر بن الفرخان السطبري » : • إنما بدل على الشرف والسرفعة : الكواكب التي في الفدر الأول والشاني والثالث . فأما الكواكب التي في الفدر الأول ، فإنها تدل على الأول ، فإنها تدل على الله والخلافة . والتي في القدر الشاني فإنها تدل على ما دون ذلك . وكذا القول في التي تكون في القدر الثالث ».

وقال و زردشت و : و أجل كوكب في الفلك من البيابانية (٣) : الشعري اليمانية - وهي العبور - فإنه اتفق كونها على درجة الطالع ، أعطت الملك والمال . وإن اتفق كونها على درجة [ وسط السهاء أعطت الغلبة والسلطان . وإن اتفق كونها في درجة (٣) ] التاسع ، أعطت النبوة . وهي كوكب سعد صرف ، معبود العرب في القديم . وإن البهائم لتسر به إذا رأته ، وطبعه طبع المشتري والزهرة ، لأنه يشبه كل واحد منها في اللون وفي الحجم و.

وقال في كتاب طيقاننا<sup>(٥)</sup> : د إن النظر إلى الشعري اليمانية يسكن الحمى المتزجة من الصفراء والسوداء .

واعلم: أن الذي يمكن اعتباره في صفات الشوايت: مجموع أشياء: أحدها: اللون والثاني: المدار. والثالث: القرب من سمت الرأس، والبعد منه. فالذي يكون قريباً من سمت الرأس يكون أثره أقوى. ولذلك (١) قيل: وإن كوكب سهيل، قوته في بلاد اليمن، أكثر من قوته في هذه البلاد،

<sup>(</sup>١) من (ل) .

<sup>(</sup>٢) الباينانة (و) الباينات (ت) والهمامات والكهدة واللحظات (ت).

<sup>(</sup>٣) الثابتات (ت) .

<sup>(</sup>٤) من (ل) .

<sup>(</sup>٥) الكتاب (ت) .

<sup>(</sup>١) تصحيف في (ت) والتصحيح من (ل) .

والرابع: قال « هرمس »: والكواكب البيابانية تعمل في سائر البيوت ، إذا وقعت على درجاتها » [ وقال آخرون : إنها لا تؤثر إلا إذا وقفت على أول الطالع والعاشر الأول (1) ] ولكني جربتها فلم أجد تأثيرها يقوى إلا إذا كانت على درجة الطالع ووسط السهاء . والخامس : قال محمد بن جابر البشائي (1) : « قد نتصل المتحيرة بالثابتة إذا كان بينها بعد تسديس أو تربيع أو تثليث أو مقابلة . ولكن لأجل بطء حركات هذه الثوابت ، لا يعتد باتصال المتحيرة بها ، ولا بنظرها إلى بعض الدرجات ».

وقال بعض العلماء: « أجمع أهل الصنعة : على أن فعل أحد الثابتة إنما يقوى إذا كان في درجة الوتد ، أو مع بعض السهام ، أو الكواكب السيارة في الدرجة الواحدة ، أما البواقي فضعيفة جداً » .

ولنكتف بهذا القدر من أحكام الثابتات .

## النوع الثاني البحث عن أحوال النقط الفلكية المؤثرة

وهي من ثلاثة أتواع :

النوع الأول (٢٠) : معرفة الرأس والذنب . فإنهم أطبقوا على أن لهما آثاراً قوية .

[ والنوع الثاني : معرفة السهام . وأطبقوا أيضاً : على إثبات آثار قبوية لها (الله على الله على السعادة وسهم الغيب . إلا أن في التحقيق : فوة السهم مستفادة من قوة الكوكبين (٥) اللذين منها يستخرج ذلك السهم .

<sup>(</sup>١) سقط (ل) .

<sup>(</sup>٢) الباياي (ت) .

إلا النوع الأول : معرفة وأس جوز هو القمر وذنبه ومعرفة الرأس والذنب . . . الخ (ت) .

<sup>(</sup>t) من (َلَ) .

<sup>(</sup>٥) قوة الكواكب ومنها يستخرج (ت) .

والنوع الثالث : النقط التي تنتهي التسبيرات (١) إليها ، وقد اتفقوا على أن لها أيضاً : آثار قوية :

## النوع<sup>(1)</sup> الثالث معرفة طبيعة الفلك

أعلم (٢٣ أنهم فسموا الفلك إلى أنواع كثيرة:

فالنوع الأول : قسمته نصفين . وقد اعتبروا هــذا النوع في الفسمـة على وجوه كثيرة منها :

الأول: إن أحد نصفي الفلك شرقي [ والثان غربي .

والثاني: إن أحد نصفيه شمالي والثاني جنوبي(١) ] .

والثالث : [ شمالي(٥) ] الصاعد والهابط .

والرابع : ما فوق الأرض وما تجتها .

والنوع الثاني : قسمة الفلك إلى أربعة أقسام :

الربيعي (١) والصيفي والخريفي والشتوي . وذلك لأنهم وجدوا [ السنة تنقسم إلى القصول الأربعة ، بسبب حصول الشمس في الأرباع الأربعة (١) من الفلك ، فلا جرم قسموا أدوار الفلك بأربعة أقسام . ثم لما رأوا لكل فصل : أولاً ووسطاً ونهاية : قسموا كل ربع إلى ثلاثة أقسام ، فالقسم الأول دور الفلك بأثني عشر قسماً . والقسم الثاني (١) : أن الشيء الذي بجدث بعد العدم ، أو

<sup>(</sup>١) ينتهي الميزان (ت) .

<sup>(</sup>٢) القسم الثالث في معرفة القلك (ت).

<sup>(</sup>٣) الهامش خلفه في ثلاث صفحات .

<sup>(</sup>٤) من (ل) .

<sup>(</sup>٥) من (ت) .

<sup>(</sup>١) أربعة أقسام وهي على وجوه الأول الربع الربيعي والصيفي . . . . النغ (ل) .

<sup>(</sup>٧) من (ل) .

<sup>(^)</sup> والثاني ( ت، ل ) .

يظهر بعد الخفاء ، كالولد الذي ينفصل عن بطن الأم ، لابد وأن يطلع في ثلك اللحظة درجة معينة من الفلك . فتلك الدرجة لما ظهرت بعد الخفاء ، كانت مشابهة لأحوال ذلك الولد الذي ظهر بعد الخفاء ، فجعلوا تلك الدرجة دليلاً على أحوال ذلك الحادث ، ثم قسموا أدوار الفلك من تلك النقطة بأثني عشر قسماً . وهي البيوت الموجودة في صورة الطالع . والقسم الثالث (١) : أنهم قسموا الفلك إلى المناثات الأربعة وهي المناثة : النارية والأرضية والهوائية والمائية .

والنوع الثالث : قسمة كل برج إلى أقسام كثيرة .

وهذا يقع على وجوه :

الأول : قسمة البروج على منازل القمر . ويجب البحث عن خاصيـة كل واحد من تلك المنازل . لأن لها قوة شديدة في تركيب الأعمال السحرية .

والثاني: معرفة بيوت الكواكب.

والثالث : معرفة أشراف الكواكب .

والرابع : الحدود ، وهي قسمة كبل برج بأقسام معينة ، وتخصيص كل واحد منها بكوكب معين .

والخامس: الوجوه .

والسادس: الذربحانات.

والسابع : الأثنا عشريات .

والثامن: النهبهرات.

والتاسع : المفرح .

العاشر: الحيز.

والحادي عشر: الدستورية .

والثاني عشر: الأقسام المذكرة والمؤنثة (أنه.

<sup>(</sup>١) والثالث (ت ، ل) .

<sup>(</sup>٣) عَبَارَةَ (تُ) : 1 الخَامِس الـذريحات . السادس الآثني عشرينات السابع : الشهادات . الشامن المفرح . التاسع الجزء العاشر سودية الثاني عشر الأقسام المذكرة والمؤنثة ؟ .

والنوع الرابع : قسمة البروج إلى ثلاثين درجة . ومعرفة طبائع تلك الدرجات وآثارها وكيفياتها .

#### وللقدماء فيها روايات:

إحداها: ما يروى عن ( طمطم الهندي ) فإنه يذكر لكل درجة خاصيتها وأسياءها وبخورها وأشرها . فإذا نزلت الشمس في تلك الدرجة ، وجب التبخير ، بذلك البخور ، ودعا صاحب تلك الدرجة بذلك الاسم ، وطلب ذلك الأثر منه .

والرواية الثانية : خواص تلك الدرجات [ بحسب ما هو منقول عن و ردشت .

والرواية الثالثة : خواصها (١٠) ] بحسب ما هو منقول عن البابليين .

(۱) س (ل) .

لاحظ : أن ناسخ غطوطة ( لا له لي ) و( طا ) يغول : إنه وجمد القسم الثالث في معرفة طبيعة الغلث . في المخطوطة التي ينقل منها ، وبعد النقل وجد غطوطة أخرى فيها القسم الثالث غنلف عن المخطوطة التي ينقل منها . فنقل ما في المخطوطتين للفائدة . وهذا نص المنقول عن المخطوطة الأخرى :

#### القسم الثالث في معرنة طبيعة الفلك :

وانفقوا على قسمة الفلك من وجوه كثيرة :

فالوجه الأول: قسمة الفلك بائني عشر قسماً. والسبب الأقوى فيه: أن الناس وجدوا السنة تنقسم إلى الفصول الأربعة بسبب حصول الشمس في الأرباع الأربعة من الفلك. فلهذا السبب قسموا دور الفلك ياربعة أقسام. ثم وجدوا لكل فصل من الفصول الأربعة: أولاً ووسطاً، ونهاية. فلا جرم، صار دون الفلك مقسوماً بائني عشر قسماً. واعلم: أن هذا النقسيم يقع على وجهين: الأول: أن يعتبر حاله بسبب البروج. واعلم: أن بسبب تشاطع مشطقة الفلك الأعظم، ومنطقة البروج؛ حصل نقطتان عليها التشاطع. وهما نقطتا: الحمل والبزان. ونقطنان هما غاينا المباينة. وهما نقطنا: السرطان والجدي. والاعتدال أشرف من الإفراط، فنقطن التقاطع، أشرف من الإفراط، والحرارة أشرف من المرودة، فجعلوا نقطني الاعتدال حارثين، ونقطني الانقلاب باردتين. ثم إن اليومة أقضل من الرطوبة. لأن البوسة عبارة عن المناخ من الرطوبة. لأن البوسة عبارة عن المناخ من المرف من المرفوبة. وصعلام: أن عند انتقال الشمس إلى الحمل، ينتقل المزمان من الشناء إلى الموبة، وتحدث ومعلوم: أن عند انتقال الشمس إلى الخمل على النقصان. فالحمل أشرف من المبولة، فلا أضيف إلى الحمل حاراً يابساً، والميزان حاراً رطباً. والجدي أشرف من السرطان، لأن عند على الموبة من المبولة، الأن عند على الموبة من المبولة، اللهن من المبولة من المبولة من المبولة المنان من المبولة من المبولة من المبولة الموبة عبارة عنه المنان إلى المنصل أشرف من المبولة من المبولة المرف من المبولة من المبولة المنان من المبولة المبارة من المبولة، لأن عند عبدها الحمل حاراً يابساً ، والميزان حاراً رطباً. والجدي أشرف من المسرطان ، لأن عند عبدها الحمل حاراً يابساً ، والميزان حاراً رطباً والمبارة عنه المنان عنه المبارة عنه المبارة عنه المبارة عنه المبارة عنه على المبارة عنه المبارة المبارة عنه المبارة عنه المبارة عنه المبارة عنه المبارة

انتقال الشمس من الجوزاء إلى السرطان ، تماخذ في الهبوط ، ونقصان النهبار ، وزيادة اللبيل ،
وعند الانتقال من القوس إلى الجدي ، تنتقل الشمس من الهبوط إلى الصعود ، ومن غاية انتقاص
النهار إلى ازدياده . فالجدي أفضل من السرطان . فلهذا جعلوا الجدي بارداً يابساً . والسرطان
بارداً رطباً . فصارت طبائع هذه البروج الأربعة : معلومة .

ثم نقول : الحرارة والبرودة فاعلنان . واليبوسة والرطوبة منفعلتان . والفاعل قوي ، والمنعمل ضعيف . قلو توالى حاران ، أو باردان ، لعظم التسخين أو النبويد ، ولهلك العالم . فوجب أن يحصل برج حار ، ثم برج ببارد ، ثم حار ، ثم يبارد ، وأما المنفعلتان ، فلو حصل ببابس ثم رطب ، لاعتدل كل واحد منها ، فبالأصوب أن يحصل بابسان ، ثم رطبان . وهكذا على الترتيب . وإذا ظهرت هذه المقدمات ، وجب أن يكنون الأول حاراً بابساً ، والثاني بارد بابساً ، والثالث حاراً وطباً ، والرابع بارداً وطباً . وكذا القول في الأربعة الثانية والثالث .

وإذاً عرَفت هذا فنقول : قد عرفت : أن أربعة منهما منقلبة ، وهي أواشل الفصول . والأربعة الثانية : ثابتة ، وهي أوساط الفصول ، والأربعة الثالثة ذوات الجسدين .

والرجه الثاني: في قسمة الفلك باثني عشر قسها: القسمة المبنية على الطائع. وما رايت لأحد في تعيين هذه البيوت: علة مناسبة. والذي حصلته أن نقول: إن أربعة منها: وهي الطالح والرابع والسابع والعاشر. أما الطالع فإنه بدل على الابتداء في كل شيء. ويقال له: بيت الحياة والنفس. والسبب فيه: أن درجة الطائع ظهرت بعد الحقاء، كما أن المولد ظهر في هذا العالم بعد الحقاء، كما أن المولد ظهر في هذا العالم بعد الحقاء، قلم حصلت المشابهة بينها من هذا الوجه، لا جرم جعل الطائع دليلاً عليه.

وأعلم: أن البرهان الأعظم في علم النجوم: هو كون أحدهما مشابها للآخر من بعض الوجوه، وأما الوقد الثاني وهو الرابع فإنه وقد الأرض، لأجل أنه تحت الأرض. ولمه صفات: أحدها: أنه وقد الأرض، يشبه الأصل الذي منه ينظهر الطالع، ومنه يتولد فلا جرم جعل دليلاً على الأباء والأجداد، ومشابخ أهل البيت. وثانيها: أنهم نسبوا الإملاك والعفارات إليه. وثالثها: أنه لما كان في غاية الحفاء، نسبوا إليه عواقب الأمور، لكن العواقب مخفية غير معلومة. وأما الوقد الأمال العالم ، وهو يدل على الفابل. فلهذا يقال: إنه ببت الاضداد والشركاء والأزواج. وأما الوقد الرابع، وهو العاشر، فهو أرفع ببت في الفلك. فلهذا يقال: إنه ببت للسلطان والقوة. ولما كان العاشر سابع والرابع، وكان الرابع دليلاً على الأباء، كان العاشر دليلاً على الأمهات. فهذا هو الحكم على هذه البيوت الأربعة.

واعلم: أنه حصل بينان اخوان ينظر الطالع إليها من التنليث. وهذا النظر يقيد كمال المحبة والحير، وهما الحمامس والتأسع، لكن الحامس تحت الأرض، والمساسع فوق الأرض. والذي يكون تحت الأرض أقل شرفاً بما يكون فوق الأرض. والجسماني أقل طرفاً من الروحاني، والأشرف منسوب إلى الاشرف، قلا جرم جعلوا الحامس دليلًا على ما يفيد الفرج، بسبب الروحانيات، فصار الحامس بيت الأولاد والرسل والأخيار والهدايا وغلة البضائع، وصار التاسع بيت الدين والنبوة والعلم والأفعال الصائبة، وهو أيضاً بيت الأسقار الطويلة. إلا أن هذه الأمقار قد تفيد المنافع العظيمة، وتفيد عمذيب الأخلاق ورياضة النفس، والوقوف على الحقائق

الخانية .

واعلم: أنه حصل بينان أخوان ، ينظر الطائح إليها من التسديس . فأحدهما ؛ وهــر النائث تحت الأرض . والثاني : وهو الحادي عشر قــوق الأرض . وهذا النــظر يفيد خيــرأ قليلاً . قــلا جرم جعلوا النائث دليلاً على الأخوة والأخوات والإقــارب والأصهار . لأن هــذه الإشياء قــد تفيد توعاً من السرور إلا أنها قد تفيد أبضاً أنواعاً من المكارة . وأما الحادي عشر ، فلأجل كــونه فــوق توعاً من المكارة .

الأرض . يدل على البهجة الروحانية التي لا تكنون كاملة ، فلهنذا جعلوه بيت الرجباء والأخوان

والأصدقاء . فقد ذكرنا حكم هذه البيوت الثمانية .

بقيت أربعة أخرى ، لا ينظر الطالع إليها . وهي الثاني والسادس والثامن والثاني عشر . فقول : أما الثاني . وإن كان ساقطاً ـ إلا أنه لا يلي أشرف الأوتاد ، وهو الطالع ، فجعلوه بيت المال ، لان الإنسان إذا أحدث ، فإنه يحتاج إلى المال الذي به يقدر على تحصيل المهمات . وأما السادس فهو ساقط ، وليس في جوار بيت شريف ، فجعلوه دليلاً على الضعف والمرض ، ولأنه في جوار الخامس ، فيدل على أن أشخاص يشبهون الأولاد . إلا أنهم يكونون في غاية السقوط ، وهم العبيد والدواب . وأما الشامن فهو ساقط ، وفي جوار بيت الأضداد ، فيدل على الموت والملاك . وأيضاً : نما جعلنا السادس دليلاً على أول الشر ، وهو المرض ، وجب جعل الثامن والملاك . وأيضاً : نما تعلنا السر ، وهو الموت . وأيضاً : فالثامن بيت مال الضد والعدو ، وذلك وناسب موت الإنسان . وأما الثاني عشر ، فهو ساقط وسع ذلك فهو آخر البيوت . ونهايتها . والمخالفين ، والمعموم والسجن ، والسقلة والدواب . فهذا هو الذي تكلفناه في معرفة تعليل هذه والمخالفين ، والفعوم والسجن ، والسقلة والدواب . فهذا هو الذي تكلفناه في معرفة تعليل هذه البيوت .

ومن نظر في كلام غيرنا في هذا الباب ، عرف أن الذي ذكرناه ، وإن كان متكلفاً ، قهمو خير مما ذكره غيرنا . وإذا عرفت هذا فنقول : يتفرع عليه فروع :

الفرع الأول: إن هذه البيوت الانني عشر منقسمة ، بحسب الأوناد الأربعة أقسام وفي كل قسم منها يقع الابتداء بالوند، وهو يدل على الحال الحاضرة ، وعلى الفوة والنمام ، وما بلي الأوناد على بعض النمام ، والزائل وعلى الفوت . الفرع الشاني : الفرح . أن يكون عطارد في الطالع ، والقمر في الثالث ، والزهرة في الحاس ، والمربخ في السادس ، والشمس في الناسع ، والمشتري في الحادي عشر ، والمربخ وزحل في الخاني عشر . النوع الشاني : قسمة الفلك بالمنشات . والنوع الثالث : قسمة كل برج بالحدود تارة ، وبالوجوه لمانياً ، وبالذربحان ثالثاً ، وبالنميهرات والعا ، وبالنهيهرات عاسا ، وبالاثني عشريات سادسا ؛ والسابع : يجب اعتبار حال منازل القمر ، فإن بعضها يصلح للأعمال السحرية ، وبعضها لا يصلح لها .

وفي أيدي الناس: كتاب يقولون: إنه غرمس. وهذه الاحوال مشروحة فيه جدا. والنامن. بجب اعتبار حال كل واحد من الدرجات الثلاث مئة والسنين. وشرح أحوال هذه الدرجات فيه روايات: أحداها: ما ينقلونه عن ظمطم الهندي. والثانية: ما ينقلونه عن زرادشت. والثالثة: ما أصلحه أحمد بن عبد الجليل السيجزي. والتاسع: معرفة أصحاب الساعات التهارية والليلية. ويقال: إن المدير لكل واحد من تلك الساعات المخصوصة: روح معين في التهارية والمه اسم معين. والعاشر: أن يعرف أحوال كل واحد من السيارات يحسب كل.

واعلم أنه لا سبيل إلى تمييز حقها عن باطلها ، إلا بالتجربة .

فهذه جملة الأحوال التي يجب على الساحر معرفتها ، حتى يمكنه الحوض في عمل من الأعمال السحرية .

وليكن ههنا آخر كلامنا في تعريف الأمور التي بجب تحصيل العلم بها من الأمباب الفاعلية الفلكية .

## القسم الثاني من الفصل الخامس في

# الأمور التي يجب معرفتها عن الأحسام القابلة السفلية

نقول: إن أصحاب الأحكام أثبتوا لكل كوكب معنى من السطعوم والروائح ، والأزمنة والأمكنة ، والأشكال والصور . فإذا أراد الإنسان تحصيل أمر من الأمور ، علم أن ذلك العمل لا يصدر إلا من الكوكب الفلاني ، فحينئذ يسعى في تقوية ذلك الكوكب من جميع الوجوه التي قد بيناها ، ثم يجمع بين جميع الأمور المناسبة لذلك الكوكب من القوابل السفلية ، فإذا اجتمعت هذه القوابل حال كون ذلك الكوكب قوي الحال ، ظهر التأثير . لا محالة .

فهـذا هو الكـلام الكلي : ونـذكر بعـد ذكر [ أمـور تتعلق بالتفـاصيـل : فنقول : جميع الأمور التي اعتبروها في هذا الباب ، بعدما ذكرناه(١٠) ] أشياء :

فالنوع الأول: [ اتخاذ التماثيل المناسبة للجنس(٢) ] .

{ ومغناه : ] أنه إذا حل الكوكب في بنرج مناسب للعمل ، وفي درجة

واحد من هذه البروج والبيوت ، حال بساطتها ، وحال امتزاجها يغيرها .
 وأهم المهمات : أن يجمع جميع مناحس القمر ، وأن يعرف جميع أقسام سعاداته . فهمذا ضبط ما
 يتعلق بمعرفة الأدلاء الفلكية . أ. هـ .

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>٢) بن (ل).

مناسبة [ له قعند طلوع تلك الدرجة ، يجب أن يتخذ فيه تمثال من الجنس الذي يناسب ذلك الكوكب من الأجساد السبعة ، ويبالغ في تجويد صنعته . وطريق ذلك : أن بكون قد هيأ بين بديه آلة التفريغ ، وإذابة الجسد . فإذا حضر الوقت المعين ، أفرغه في القالب الذي أعده له ، وليكن ذلك الإنسان عند ذلك العمل منفرداً لا يكون معه غيره ، وليبخر بالبخورات المختصة بذلك الكوكب . وإن أردت عمل خاتم فليكن فصه من جوهر ذلك الكوكب ، وبما له خاصية في غصيل ذلك المطلوب . ومثاله : إذا أردت عمل طلسم لإيقاع العداوة ، فقصدت عطارد في برج مناسب ، ودرجة مناسبة (١) ] ونظير من كوكب مناسب فذا العمل ، ولما علمت : أن عطارد يدل على [ حجر اللازورد (١) فاتخذ من الفصوص ما كان أزرق في اللون ، وعلمت : أن حجر الخماهن له خاصية في إيضاع العداوة ") إفاتخذ الفص منه ، وانقش عليه الصورة المناسبة لذلك إيضاع العداوة (١) عطارد فيه .

وإن أردت عمل طلسم لإيقاع بـلاء بإنسان وتمريض ، فـاطلب حلول زحل في الدرجات المناسبة لهذا العمل ، واتخذ تمثـالاً على هيئـة ذلك الإنسـان ، واعتمد في ذلك الوقت أن تفسد عضواً من اعضائه ، وموضعاً من جسده فـإنك إذا فعلت ذلك ، فسد ذلك العضو من ذلك الإنسان .

فذلك هو الكلام في اتخاذ النماثيل والخواتيم .

ومن الناس من طعن في هذا النوع من العمل. وقال: إنه عبث لا فائدة فيه . بل الاقتصار على المناسبات النجومية ، والأوهام النفسانية : كافية . قال جابر (أن بن عبد الله بن حيان : 1 هذا الطعن غلط ، لأن حدوث تلك الصورة عند طلوع ذلك الكوكب بجري مجرى ولادة الولد ، عند طلوع الكوكب ، فكما أن هناك تسري قوة الكوكب الطالع ، والدرجة الطائعة في ذلك المولود ، فكذا

<sup>(</sup>۱) س (ال

<sup>(</sup>٢) الحجر الأزرق (ت).

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>١) جابر بن حيان (ل).

ههنا تسري قوتهما في تلك الصورة المنقوشة والتمثال المفروغ ۽ .

واعلم أن عند فراغ ذلك الصنم في الفالب، وعند النقش في ذلك الحجر، بجب أن يكون العامل له لابساً ثوباً يناسب ذلك الكوكب، ويكون مستجمعاً لجميع الأحوال المناسبة لذلك الكوكب، ويكون قائلاً باللسان: الثناء اللائق بذلك الكوكب، ويكون اللائقة بذلك اللائق بذلك الكوكب، عنن التأثير أوى . الأحوال اللائقة بذلك الكوكب، قان [ هذه الأحوال (1) ] إذا اجتمعت، كان التأثير أقوى .

النبوع الثاني من الأصور المعتبرة في هـذا الباب : تلطيخ تلك التمـائيـل بالأدوية المتاسبة لتلك الأغراض والمقاصد .

قال اجابر بن حيان ): (القصود من الطلسم: إما الجلب ، وإما الدفع . أما الجلب فلا يتم إلا بجميع الأشياء [المشاكلة . والدفع لا يتم إلا بجميع الأشياء [المشاكلة . والدفع لا يتم إلا بجميع الأشياء (المضادة . والدليل عليه : إجماع الأطباء على أن الصحة تحفظ بالماشل . والمرض ينزال بالضد ، ثم يقول : « وهذان الوجهان إما أن يعتبرا في الأسباب الفلكية ، وهي طبائع النجوم والبروج ، أو في الأسباب السفلية ، وهي طباع الأودية والعقاقير » .

واعلم: أن الأشياء المشاكلة [ على ثبلاث مرانب: فالمرتبة الأولى: حصول المشاكلة (أ) ] في الكيفيتين، أعني الفاعلة والمنفعلة، كالحار واليابس [ مع الحار واليابس (\*) ] وهذا النوع أقوى أنواع المشابهة، والمرتبة الثانية: أن تكون المشاكلة حاصلة في إحدى الكيفيتين فقط، لكنها هي الفاعلة، فإنها أقوى من المنفعلة، مثل الحار الرطب مع الحار اليابس، والمرتبة الثالثة: أن تكون المشاكلة حاصلة في إحدى الكيفيتين فقط، وهي المنفعلة [ مثل: اليابس

<sup>(</sup>١) مستجأ (ت).

<sup>(</sup>۲) من (ل).

<sup>(</sup>۲) من (<sup>ل</sup>).

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>٥) من (ت).

الحار ، واليابس البارد . وهذه المرتبة دون ما قبلها . لأن الكيفية المتفعلة (١) ] أضعف من الفاعلة .

وأما الأشياء المضادة . فهي أيضاً على ثلاث مراتب . فالمرتبة الأولى : أن يكون التنافي حاصلاً [ في الكيفيتين(٢) ] معاً . مشل : الحار اليبابس مع البيارد الرطب . والمرتبة الثانية \_ وهي المتوسطة \_ أن يكون التنبافي حاصلاً في الكيفيتين المتفعلتين فقط . والمرتبة الثالثة \_ وهي الاخيرة \_ أن يكون التنافي حاصلاً في الكيفيتين المتفعلتين فقط .

وإذا عــرفت هـذا ، فيجب أن تعتبــر هـذه الأحــوال في الكـواكب وفي الأدوية .

وأما اعتبار المشاكلة في الفلكيات. فنقول: المشاكلة التامة حاصلة بالتثليث ، وهو الأول والخامس والتاسع. لأن البروج المتناظرة بحسب التثليث تكون متشاكلة في الكيفيتين معاً. مثل الحمل والأسد والقوس ، إلا أن أقواها هو الأوسط ، وهو الاسد ، ثم الأخير وهو القوس ، ثم الأول وهو الحمل . وإذا عرفت الحال في هذا المثال ، فقس البواقي عليه .

النوع الثالث من الأمور المعتبرة في هذا الباب: وهو قريب بما تقدم: أنك إذا فرغت التمثال، فإذا أردت تسليط المرض على دماغه، طلبت داخل رأسه بالأفيون واليبروج. وإن أردت تسليط الحرارة عليه، طلبت موضع قلبه بالأطلية (الله الحرة المحرقة، أو كتبت العزيمة على حديدة، وألقيتها في النار، أو كتبت العزيمة على حديدة، وألقيتها في النار، أو كتبت العزيمة على كاغد، وألقيته في القارورة (الله وإذا فعلت هذه الأمور تكلفت تقريع القلب عن كل عمل سوى هذا العمل، وقويت ذلك الخيال في نفسك وتصورت حصول تلك الحالة في ذلك العضو من ذلك الإنسان، والقائدة في عمل تلك الصورة: جمع الأفكار، وتقوية الخيال. فإنه متى انضمت المؤثرات

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>۲) بن (ل).

<sup>(</sup>٣) بالأدرية (ت).

<sup>(</sup>٤) الكارورة (ل).

الفلكية القوية إلى جملة الأجسام القابلة السفلية ، وانضم إليها القوة النفسانية القوية التامة : حصل ذلك الأمر لا محال ، فإن انضم إلى تلك الثلاثة كون تلك النفس العاملة مخصوصة بجزيد قوة في هذا الباب ، ومزيد مناسبة لتلك الأعمال ، بلغت الغاية فيه .

النوع الرابع من الأمور المعتبرة في هذا البياب : الدخن . ولما ثبت في علم الأحكام : أن لكل واحد من الكواكب السيارة أنواعاً من العقاقير مختصة به ، فمن أراد إحداث الدخنة لأجله ، وجب التدخين بتلك الأشياء المناسبة له .

النوع الخامس من الأمور المعتبرة في هذا الباب: قبراءة الرقى ، واعلم أنها على قسمين: منها: كلمات معلومة ، ومنها: كلمات غير معلومة ، أما الكلمات المعلومة ، فالحق عندي : أن الإنسان كلما كان وقوقه على صفات الكوكب المعين أكثر ، وعلمه بأفعاله المخصوصة أنم ، كانت قدرته على إحصاء صفات كماله أتم ، وانقعال نفسه عند ذكر تلك الصفات أتم وكلما كان ذلك الانفعال أكمل ، كان انجذاب نفسه إلى روح ذلك الكوكب أكمل ، فكانت قدرته على الناثير أقوى .

وأما الرقى التي لا يفهم منها شيء ، ولا يحصل الوقوف على معانيها ففيها بحثان :

الأول : إن الذي نظم تلك الكلمات ، ورتبها في أول الأمر . من كان ؟ والثاني : إنه أي فائدة لنا في قراءتها وذكرها ؟

فتقول: أما المقام الأول. فللناس فيه قولان:

الأول : وهم الذين يبالغون في تعظيم تلك الكلمات المجهولة ، الذين يقولون : إن المنقدمين لما بالغوا في الرياضات انكشفت لهم الأرواح الطاهرة القوية ، القاهرة . فألقت عليهم العزائم والرقى .

والقول الثاني : إن حسن الـظن يقتضي أن تلك الكلمـات المجهـولـة ،

تدل على صفات ذلك الكوكب ، أو على صفات ذلك الروح بلغة غريبة أجنبية . والمقصود من قراءتها غير معلوم ، لأن من قرأ شيئًا ، ولا يعرف معناه ، وكمان عظيم الاعتقاد فيه ، فإنه بجصل في قلبه خوف وفزع ، فيكون انفعال نقسه أتم وأقوى ، وذلك هو المقصود .

فهذا ما عندنا في هذا الباب .

النوع السادس من الأعمال المعتبرة في هـذا الباب : اتخـاذ القرابـين ، وإراقة الدماء .

واعلم: أن مذهب أصحاب السطلسمات: أن تلك الحيسوانات إذا ذبحت ، فإنه يجب إحراقها بالنار ، حتى يحصل كمال النفع بها . وهذه هي الشريعة (١) الباقية إلى زمان مجيء (١) رسول الله على . وهو أمر عجيب . فإنه لا يُعرف وجه المنفعة في الذبح (١) ، ولا بدري أيضاً وجه المنفعة في ذلك الإحراق .

وبالجملة : فهله الأشياء يصعب وجه النفع بها ، إلا أنبه لما دلت التجارب<sup>(t)</sup> عليها وجب المصير إليها .

النوع السابع<sup>(٥)</sup> من الأعمال المعتبرة في هذا الباب : ذكر أسماء الأوراح :

واعلم: أن المنجمين ذكروا: أن الساعة الأولى من يوم الأحد للشمس. والثانية للزهرة . والثالثة لعطارد . والرابعة للقمر . والخامسة لزحل . والسادسة للمشتري . والسابعة للمريخ . ثم تعود الثامنة إلى الشمس [ والتاسعة للزهرة . والعاشرة لعطارد . والحادية عشر للقمر ، والثانية عشر لـزحل . والثالثة عشر

<sup>(</sup>١) من أعلمه بأن الخرافات من الشرائع ؟

<sup>(</sup>١) إلى زمان مجيء محمد ﷺ (ل).

<sup>(</sup>۴) التذبيع (ط).

<sup>(</sup>٤) أي تجارب؟ إلا أن تكون من حركات الشباطين في الحقاء . .

<sup>(</sup>٥) التأسم (ت).

للمشتري . والرابعة عشر للمريخ (١) ] ثم تعود الساعة الخامسة عشر إلى الشمس [ ثم تعود الساعة الساعة السادسة عشر للزهرة . والسابعة عشر لعطارد . والثامنة عشر للقمر . والتاسعة عشر لزحل . والعشرون للمشتري . والحادي والعشرون للمريخ (١) ] والثانية والعشرون للشمس . والثالثة والعشرون للزهرة . والرابعة والعشرون لعطارد .

وقد تمت الساعات الأربعة والعشرون .

وإذا عرفت هذا ، ظهر أن لكل ساعة صاحباً معيناً . فلا يبعد أن يتولـد من الـروح الكلية للكـوكب المعين : أرواح فلكيـة هي شعبه ونشائجه . ولكـل واحد منها مزيد اختصاص بساعة معينة من تلك الساعات .

ثم إن أصحاب السحر والطلسمات ، ربحا ادعوا معرفة أصحاب الساعات [ ومعرفة أسمائها ، فيعتبرون في السحر رعاية أصحاب الساعات ") التي يراد إحداث تلك الأعمال فيها .

والنوع الثامن : أن المنجمين ينسبون كبل بلدة إلى بسرج معين ، وإلى كوكب معين :

ولا بد في الأعمال السحرية من رعاية تلك الأحوال .

فهذه أمور بجب على من يتولى هذه الصناعة(!) أن لا يكون غافلًا عنها ، حتى تكون أعماله أقرب إلى الصواب [ وأبعد عن الزلل . والله الموفق(") ] .

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>۴) من (ك).

<sup>(</sup>ع) الأعمال (ت، ط).

<sup>(</sup>٥) من (ك).

.

### الفصل المادس في التنبية على أصول أخرى يجب مراعاتها في هذه الإعمال

اعلم: أن تلك الأصول(١). إما أن تكون معتبرة في الكواكب، أو في البروج.

# (أ) أما في الكواكب:

ففيه شرائط:

الأول: اعلم: أن كبل واحد من هذه الأعمال المطلوبة في السحسر النجومي، لا بد وأن يكون مضافاً إلى كوكب معين(٢).

فجميع أحوال (") الفرقة والبغض مضافة إلى زحل . فإذا أردت [ هذا العمل (أ) ] فاعمل وزحل في أحد بيتيه : الجدي [ أو الدلو(") ] والدلو أقوى ، أو في تثليثها ، أو تسديسها . ويكون القمر متصلاً به من أحد هذه المواضع ، أيها كان . أو مقارناً له ، وهو الجيد الذي لا شيء بعده . وليكن الطالع أحد

<sup>(</sup>١) الأحوال (ت).

<sup>(</sup>Y) انظر التكرير المشار إليه في الفصل الخامس .

<sup>(</sup>٣) أبراب(ت).

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>۵) من (ل).

بيتي زحل ، وهو فيه . فإن لم يكن بالطالع : البرج الذي فيه زحل ، فأي بـرج كان . واعلم أن الشرف مثل البيت فيها ذكرناه .

وأما إذا أردت عمل شيء من المعاش ، والتزين في أعين الناس ، فليكن عملك والمشتري على الأحوال التي ذكرناها لزحل ، وهو أن يكون في أحد بيتيه أو شرفه أو متصلاً أو مقارناً له ، وليكن القمر متصلاً أو مقارناً له ، وليكن الطالع أحد بيتيه أو شرفه ، أو البرج الذي هو فيه .

وأما إن أردت التسليط فلبكن المريخ على ما قلناه ، وإن أردت العطف ، والتهييج ، فلتكن الزهرة على ما ذكرناه .

واعلم أن أبواب التهييجات مشتركة بين المريخ والزهرة ، فإن كانا مفترنين ، والقمر يقارنها ، أو ينظر إليها نظراً قوياً ، كان ذلك الباب أقوى في كل عمل . وإن أردت عملاً لاستخراج دفين ، أو عطف رجل عالم عليك أو إيقاع مرض نفسان لا جسماني ، فليكن عطارد كما ذكرناه .

وإن أردت عطف قلب [ ملك ، أو وزير ، أو استخراج دفين من دفيائن الملك خاصة ، أو استعطاف قلب (١) ] امرأة نبيلة موسرة ، أو إصلاح ضيعة أو مزرعة ، فليكن القمر على الحالة التي ذكرناها ،

واعلم أن المعتمد للأعمال السحرية : هو المريخ(٢٠) ، فبإذا كان المريخ وصاحب الطالع متقاربين قوي العمل .

واعلم أنه يجب في كل واحد من هذه الكواكب ، إذا أردنا إدخاله في عمل ، أن يكون سليماً من مقارنة المذنب .

الشرط الثاني: قد ذكرنا أنه إذا أتصل كوكب من الكواكب الشابشة [ بكوكب العمل ، وكان موافقاً لطبيعته جاء العمل في غاينة القوة ، فإن أنصل القمر (٢٠) بذلك الثابت : كان أقوى ،

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) عبارة عن (ت) هو المريخ ، وصاحب المريخ وصاحب الطالع مقارب قوي العمل . 🕒

<sup>(</sup>۴) من (ك).

واعلم أن اتصال السيارات بالثوابت على قسمين : تـــارة في الحقيقــة ، وأخرى في المسامتة .

أما الحقيقة : [ فهي في الكواكب التي تكون على عمر هذه السيارات . وأما الذي تكون بحسب المسامتات () ] فهو ما إذا كان الكوكب الشابت : بعيداً عن عمر هذه السيارات . وأنت تعلم أن الأول أقوى .

الشرط الثالث: اتفقوا على أنه لا يتم الطلسم بكوكب ثابت وحده ، بل قالوا: الطلسم إنما يكمل بثابت واحد ، وثلاثة من السيارات ، حتى تحصل فيه الطبائع الأربع ، ويجب أن يكون أحدها: عطارد ، لأن طبيعته ممتزجة . فنفيد امتزاج تلك الطبائع وتفيد قوة ذلك الامتزاج . قالوا : والأولى أن يكون الثابت وسط السهاء ، وعطارد في الرابع .

الشرط الرابع : إذا أردت عمل طنسم ، فـاجعل كـوكب الحاجـة في وتد الطالع ، ساعة الابتداء ، واجعل سائر الكواكب المعاونة له على ذلك العمـل في الأوتـاد الثلاثـة الباقيـة . فإن اتفق أن حصـل كوكب الحـاجـة في حـده ووجهـه ومثلثه ، وسائر حظوظه ، كان الأمر أكمل .

الشرط الخامس: اعلم أن الكوكب يختلف حال تأثيره من وجوه : .

فالأول : كل كوكب كان أعلى فإنه أفوي ، وقد علمت السبب فيه .

والثان : كل كوكب كان أعظم جثة ، كان أقوى عملًا .

الثالث : كل كوكب كان أبطأ حركة ، كان أقوى من وجه ، وأضعف من وجه آخر .

الشرط السادس: إن الكواكب بعضها متحابة ، وبعضها متباغضة ، والحبّ والبغض على أقسام ثلاثة : فأعلاها : أن يكون بحسب الطبيعة اللذاتية . مثل : البغض الذي بين الشمس وزحل ، ومثل : المحبة التي بين الشمس وبين المشتري ، وأوسطها : الواقعة بحسب [ متاظرات البيوت .

<sup>(</sup>۱) من (ل).

وأدنياها : الحماصلة(١) ] بسبب الممازجيات فإذا استعنت بكوكب ، ويالغت في تقويته ، فأسقط عنه أعداءه . لأن نظر الضد : يوجب الضعف والفتور .

الشرط السابع: قالوا: إذا أردت التهييج، فعليك البدء بالزهرة وعطارد، والمشتري والشمس، واحذر المريخ وزحل والقمر، وقالوا أيضاً: الساعات الصالحة [ للحب: هي ساعات تلك الأربعة. وأما ساعات المريخ والقمر، فلعقد النوم (٢٠) وساعات زحل فللعداوة والبغض وقالوا أيضاً: إن كانت المحبة على وفق العفة، والصلاح، فابتدى، بها في ساعة المشتري، وإن كانت على وفق الفساد فابتدىء بها في ساعة الرهرة، وأما عقد اللسان وعقد النوم ففي ساعة عطارد.

الشرط الثامن: ليكن الطالع في وقت العمل: بيناً للكواكب الـلائق بـذلك العمـل، أو برجـاً، له فيـه حظ وقوة. وكلها كـان الحظ أقـوى، كـان العمل أكمل.

ومشاله : إذا أردنا عمل الحب ، وجب أن يكون الطالع : للزهرة ، وليكن ذلك أيضاً في يوم الزهرة ، وهو يوم الجمعة ، وفي مساعة الـزهرة ، وهي الساعة الأولى من يوم الجمعة أو الساعة الثامنة منه .

الشرط التاسع : (1) منها : ما يتصل برجوعات الكواكب : إذا كان زحل راجعاً ، عمل فيه طلسم الفرقة . وإن كان مستفيهاً (1) ، فللبغض . والمشتري إذا كان راجعاً عمل فيه لخراب الضياع ، وإذا كان مستقيهاً فلصلاح العسكر . وإذا كانت الشمس بريئة من النحوس ، عمل فيه للقاء السلاطين وإذا كانت منحوسة ، عمل فيه لسائر الأعمال الرديئة . وإذا كانت الزهرة راجعة ، عمل منحوسة ، عمل فيه لسائر الأعمال الرديئة . وإذا كانت الزهرة راجعة ، عمل

<sup>(1)</sup> من (ل).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) من الشرط الناسم : أول تسخة (ط) بعد السقط.

 <sup>(3)</sup> وإن كان مستقبها عمل فيه العمارات ، وإذا كان المريخ واجعاً [ عمل فيه ] لفساد الجد [ ت، وفي (ط) الجند ولاحظ : أن التصحيف كثير في هذا الموضع . و[ عمل فيه ] سقط من (ط).

فيه لأحوال النساء من إسقاط الأجنة . وإذا كانت مستقيمة عمل فيه للصلح ببن المتباغضين [ وإذا كان عطارد راجعاً ، عمل فيه للعطوف ، وإذا كان عطارد مستقياً (1) ] فلسائر الأعمال الجيدة . وإذا كان القمر بريشاً من النحوس عمل فيه لسائر الأعمال الجيدة . وإذا كان منحوساً لم يصلح لشيء من الأعمال (1).

الشرط العاشر : قال تنكلوشا :

إتك بعد أن عبرقت كواكب هـذه الأعمال وطـوالعها ، فـإنه يجب اعتبــار حال القمر من وجوه .

النسوع الأول [ من اعتبار حمال القمر : أن يكون سليماً عن المناحس . وهي أمور :

فَالْأُولُ : (٣) ] أن لا يكون منخسفاً ، ولا قبله ولا بعده بـاثنتي عشرة درجة(١) فإن القدماء كانوا يسمـون خسوف القمـر : موت القمـر . وأما قبله : فلأنه كالذاهب إلى الموت . وأما بعده فلأنه كالمتخلص من الموت .

والثاني : أن لا يكون في استقبال الشمس . فإن القمر حينالدٍ يكون في نهاية البعد عن الشمس . وبعد العبد عن مولاه . مكروه .

والثالث : أن لا يكون في المحلق : وهو ظاهر .

والرابع: أن لا يكون على تربيع الشمس، ولا على أنصاف التربيعات، لأن التربيع. نصف المقابلة، وإن شئت فاعتبر هذه الأحوال بأيام البحرانات.

والخامس: أن لا يكون عرضه جنوبياً ، لأن القمر إذا كان هناك كان بعيداً عن الربع المسكون .

<sup>(</sup>١) من (ل، ط).

<sup>(</sup>٢) لم يصلح لشيء من الأعمال (ل).

<sup>(</sup>۳) من (ل).

<sup>(</sup>٤) ساعة (ت، ط).

والسادس : أن لا يكون صاعداً ولا هابطاً .

والسابع: أن لا يكون في أوائل البروج ، ولا في أواخرها . أما الأوائل فلأنه [ يشبه الرجل الذي وضع رجله في الدار ، ولم يستقر فيها بعد ، وأما الأواخر(١) ] فلأنه يشبه من قيام ، ووصل إلى بياب البدار ، لبخرج منها . وأيضاً : أواخر البروج : حدود النحوس .

والشامن : أن لا يكون في مقابلة زحل ومقارنته وتربيعه { وأنصاف تربيعه (<sup>٢)</sup> ] لأنه كوكب نحس ، فيهون العمل .

والتناسع : أن لا يكنون مع النوأس والذنب ، لأنها عقدتان . فكنوهوا القمر في العقدة . ثم إن الذنب أردأ .

والعاشر : أن لا يكون بطيء السير . لأن هذه الحالة تبطيء المقصود .

والحادي عشر: أن لا يكون في مقابلة عطارد، ولا في مقارنته، وذلك لأن القمر إذا اتصل بعطارد، انصالاً محموداً، صارت حالة كل واحد منها محمودة، وأما إذا تقابلا، أو تقارنا: تضادا، فتضادت أحوالها. والأحوال الإنسانية أكثرها متعلقة بعطارد، ولا سيها هذه الأعمال السحرية، فلا جرم وجب الاعتناء فيها بصلاح حال عطارد، وأن لا يكون بينه وبين القمر اتصال ردىء

والثاني عشر : يكره كون القمر في الميزان ، أو في العقرب . لأنها [ برجا هبوط النيرين<sup>(١)</sup> ] وهذا شرط واجب الرعاية .

والثالث عشر: أن لا يكون القمر في سادس برج الأسد، ولا في سادس برج الجوزاء، وذلك لأن أحدهما بهبوط القمر، والآخر ببيت زحل.

<sup>(</sup>١) مقط (ط).

<sup>(</sup>۲) من (ل).

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

النوع الثاني(١) من اعتبار حال القمر:

الأحوال المتعلقة بقران الكوكب مع القمر:

فنقول ; إذا كان القمر على قران زحل : يعمل فيه لهلاك الأعداء . وعلى قران [ المشتري بعمل فيه للسلاطين والجاه والتجارة . وعلى قران " المريخ لقتح الحصون والقلاع ، ولقاء الجند والأمراء (") والكتب لهم . وعلى قران الشمس للجاه والسلطان .

وأقول : هذا فيـه نظر . لأنـه في هذه الحـالة يكـون في المحاق ، وهـو لا يصلح لعمل .

قبال : وعبلى قبران النزهرة لعميل النيرنجيات [ والعسطوف والخبواتيم والطلمسات . وعلى قران عطارد للعطف ، ولقاء الكتاب() ] وعلى قران الرأس لهلاك الأعداء ، والفرقة والبغض ، وما أشبه ذلك .

النوع الثالث(°) من اعتبار حال القمر:

الأحوال المتعلقة بكونه في البروج :

إذا كمان القمر في الحمل ، متصلاً بمالمريخ ؛ صلح لنيرنجات الحب والبغض ، بحسب اختلاف أحوال الكواكب المنضمة إليه . وإن كان في الثور ، متصلاً بالزهرة : صلح للقاء السلاطين والجند . وإن كمان في الجوزاء متصلاً بعطارد : صلح لعقد اللسان ، وللمتع من الإباق .

وإن كمان في السرطمان : صلح [ للعطف . وإن كمان في الأسمد متصملًا بعطارد : صلح () للتهيج والعطف . وإن كان في السنبلة متصملًا بعطارد :

<sup>(</sup>١) الثان عشر من الأحوال المتعلقة . . . الخ (ت).

<sup>(</sup>۲) من (ل) .

<sup>(</sup>٣) الفقراء (ط).

<sup>(</sup>٣) النالث عشر من الأحوال المتعلقة بالقمر ، وما يتعلق بكونه في البروج (ت).

<sup>(</sup>٥) من (ل).

<sup>(</sup>٢) من (ك).

صلح لعمل الربح في المكاسب ، والزيادة في المال ، وإن كان في الميزان [ متصلاً بالزهرة (١) ] صلح للعطف المبني على عمل النار (١) والهواء . وإن كان في العقرب متصلاً بالمريخ : صلح للعطوف النارية والمائية . وإن كان في القوس متصلاً بالمشتري : صلح لإزالة الوحشة ، وتحصيل الصلح . وإن كان في الجدي متصلاً بزحل : صلح لأن تكتب فيه الكتب المدفونة في مقاير البهود ، للفرقة والبغض . وإن كان في الدلو ، متصلاً بزحل : صلح لما ذكرناه في الجدي . وإن كان في الحوت متصلاً بالمشتري : صلح لما ذكرناه في الجدي . وإن كان في الحوت متصلاً بالمشتري : صلح للعطف .

النوع الرابع من أحوال القمر : يقوى العمل يوم الأحد ، إذا كان القمر متصلاً [ بالشمس . وفي الأثنين إذا كان متصلاً بالمزهرة ، وفي الشلائاء إذا كان متصلاً بالمزهرة . وفي الخميس إذا متصلاً بعطارد . وفي الخميس إذا كان متصلاً بالمشتري . وفي الجمعة إذا كان متصلاً [ بالمزهرة . وفي السبت إذا كان متصلاً إبالمزهرة . وفي السبت إذا كان متصلاً إبالمزهرة .

### (ب) وأما في الأحوال<sup>(٥)</sup> المعتبرة في البروج والبيوت ;

#### ففيه وجوه من الشرائطا:

الأول: أن تجعل الطالع برجاً موافقاً للعمل ، وبيتاً مناسباً له . ومشاله : أنه إذا كان المطلوب أمر النكاح كان برجه هو السابع . فإن كان السابع هو الجدي فهو غير صالح له . لأن الجدي برج أرضي بارد يابس ، فإنه وقع عليه شعاع زحل ، بطل هذا المقصود بالكلية ، وإن وقع عليه شعاع الزهرة ، حصل المقصود على نوع من الضعف وإن اجتمع فيه شعاعها قوي الضعف بسبب البرج ، وشعاع زحل فحصل المقصود مع الضعف بسبب شعاع الزهرة ، وأما إن كان السابع هو الدلو ، فإن وقع عليه شعاع الزهرة ، حصلت قوة قوية ،

<sup>(</sup>١) من (ك).

<sup>(</sup>٢) النارية والهوائية (ت).

<sup>(</sup>۴) من (ك).

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>٥) الشرط الحادي عشر في الأحوال (ت)

لكن لا في غاية الكمال. أما في القوة القوية فلأن الزهرة مناسبة لهذا المقصود. والدلو برج هوائي رطب، فهـ و مناسب لـه. وأما عـدم الكمال، فـلأن صاحب الدلو زحـل، وهو معـوق عن هذا الغـرض وإن وقع عليـه شعاع زحـل، أفاد تعويقاً لكن لا في الكمال فإن اجتمع الشعاعـان، كان التعـويق أقل، وأمـا إن كان السابع هو الميزان، كان الأمر في تلك الأحكام بالعكس.

الشرط الثاني: قالوا: إذا أردت رقية للحب، أو عملاً يتعلق باثنين، فاعمله والطالع برج ذو جسدين، ورب الساعة الزهرة، وهي ناظرة إلى الطالع وإلى القمر، ولا تكون راجعة ولا منحوسة بشيء من وجوه المناحس، ولينظر القمر إلى الشمس من التثليث أو التسديس، وإذا أردت الإفساد بين إثنين، فليكن الطالع برجاً منقلباً، والقمر كذلك في برج منقلب، والمريخ وزحل ناظران إلى القمر، وخاصته زحل، ولتكن الساعة لـزحل، وهـو في وسط ناظران إلى القمر، وخاصته زحل، ولتكن الساعة لـزحل، وهـو في وسط الساء، ويكون قوياً، وينظر إليه النيران، وأسقط النيرين بعضها عن البعض.

الشرط الثالث : إن كان عملك للإناث ، فليكن الطالع برج أنثى ، وإن كان للذكور ، فبرج ذكر .

وأما المسلط عليه ، فالبضد . فإن كان ذكراً ، اجعل طالع العمل الموجب للتسليط عليه : أنثى وإن أنثى ، اجعل الطالع : ذكراً . وأيضاً : إن كان صاحب الطالع المسلط عليه : ذكراً ، اجعل طالع عمل التسليط عليه : أنثى . وبالضد . وذلك لأن الشيء يقوى بالموافق ، ويضعف بالضد .

الشرط الرابع: اجعل أعمال الحب في أول الشهر، وأعمال البغض في آخر الشهر. وأعمال البغض في آخر الشهر. لأن أول الشهر زائد. فيناسب حصول زيادة الحب. وآخر الشهر في النقصان، وذلك يورث النقصان في الحب.

 شكل المحب والمحبوب ، ووضعها في زاويتي البيت على القطر ، وجعل ابتداء هـذا العمل من منتصف الشهـر ، ثم في كـل يـوم يقـرب كـل واحـد منهـا من الآخر ، لأجل أن النيرين ، يقرب كل واحد منهـا من الأخر في هذه المدة ، حتى إذا تم الشهر ، اتصلت إحدى الصـورتين بـالأخرى ، عـلى قياس وصـول أحد النيرين إلى الآخر .

الشرط الخامس : يعـرف طالـع الشخص الذي يـراد تهييجه . فـإن كان نارياً ، فاعمل له عملاً يتعلق بالنار . وإن كـان هوائيـاً [ فاعمـل له<sup>(۱)</sup> ] عمـلاً يتعلق بالهواء وعلى هذا القياس .

واعلم: أن هذه الأعمال السحرية. منها: نارية. مثل أن تكتب العزيمة على الحديد، ثم توضع في النار، ومثل: أن تصب الخمر العتيق، والنفط الأبيض، والأدوية الحارة في كوز الفقاع. ويوضع في النار، وتفرأ عليه العزيمة، ومنها: هوائية، مثل: تطبير العصفور، ومثل: النفث في العقد، ومنها: مثل: غسل الرجلين [ بمياه مخصوصة (١)] وصبها على باب من تريد تهييجه، والله أعلم [ بحقيقة هذه الأمور (٢)].

[ هذا آخر ما وجه بخط المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ وقد نقل هـ أ الكتاب من نسخة منسوخة من خط المصنف ، رحمه الله تعالى . أمين(٤) ].

<sup>(</sup>١) سقط (ل).

<sup>(</sup>٢) سقط (ل).

<sup>(</sup>٢) سقط (ل).

<sup>(</sup>٤) من (١). وفي آخر (طا): و انفق الفراغ على يبدي العبد المدنب المضعيف ، الراجي رحمة ربه اللطيف : أبي الفتح محمد بن محمد بن أبي بكر المدابيوردي . يبوم الأحد الشامن عشر من صفر ختمه الله يالخبر لسنة أربعين ومتمائة و.

وفي آخر (س): (وقع الفراغ من نقبل همذا الكتباب من نسخة نقلت من خط المصنف، في الحامس من شوال سنة أربعين وستمانة هـ، و(س) من مجموعة (طاء ل، ط).

وكان أعنقاد الناسخ أن النبوات هو آخر أجزاء المطالب العالية. والحق: أن الجير والقدر هو أخر الاجزاء . وانتقل المؤلف إلى جوار ربه من قبل أن يتم الجير والقدر ، ومن قبل أن يكنب في المعاد . وفي الاخلاق .

# فهرس الجزء الثامن

| لصفح | الموضوع الموضوع                                  |
|------|--------------------------------------------------|
|      | القسم الأول من كتاب النبوات                      |
| ٥    | في تقرير القول بالنبوة عن طريق المعجزات          |
|      | الفصل الأول :                                    |
| ٧    | في شرح مذاهب الناس في هذا الباب                  |
|      | الفصل الثاني:                                    |
|      | في حكاية شبهات من أنكر النبوات بناء على نفي      |
| 11   | التكليف                                          |
|      | الفصل الثالث:                                    |
|      | في تقرير شبهات من ينكر التكليف، لا بالبناء على   |
| 11   | مسألة الجبر                                      |
|      | القصل الرابع:                                    |
|      | في تقرير شبهات المنكرين للنبوات، بالبناء على أن  |
|      | العقل كاف في معرفة التكليف. وذلك بوجب سقوط القول |
| 44   | بالمبعثة والرصالة                                |
|      | الفصل الخامس:                                    |
|      | في حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات       |
| 40   | محال                                             |
|      |                                                  |

|     | القصل السادس:                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | في شبهات القائلين بأن المعجزات لا يمكن أن يعلم أنها             |
|     | حدثت بفعل الله ويتخليقه. وبيان أنه متى تعذر العلم               |
| ٤١  | بذلك، امتنع الاستدلال بها على صدق المدعي                        |
|     | الفصل السابع:                                                   |
|     | في حكاية شبهات القائلين بأن على تقدير أن يثبت أن خالق           |
|     | المعجزات هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ إلا أن ذلك لا يدل            |
|     | على أنه ـ تعالى ـ إنما خلقها لأجل تصديق المدعي                  |
| ٥٥  | للرسالة                                                         |
|     | القصل الثامن:                                                   |
|     | في حكاية دلائل من استدل بظهور المعجز على صدق                    |
| ٦١. | المدعي                                                          |
|     | القصل التاسع:                                                   |
|     | في نقرير نوع آخر من الشبهات في بيان أن ظهور الفعل               |
|     | الخارق للعادة، الموافق للدعوى، مع عدم المعارضة:                 |
| ٦٥  | لا يدل على صدق المدعي                                           |
|     | القصل العاشر:                                                   |
|     | في أن بتقدير أن يكون المعجز قائياً مقام ما إذا صدقه الله تعالى، |
|     | على سِبيل التصريح، فهل يلزم من هذًا: كون المدعي                 |
| ٦٩  | صادقاً                                                          |
|     | الفصل الحادي عشر :                                              |
| ٧٣  | في الطعن في التواتر                                             |
|     | الفصل الثاني عشر:                                               |
|     | في تقرير شبهة من يقول: إن الله تعالى لو أرسل                    |
|     | رَسُولًا إلى الحُلق، لوجب أن يكون ذلك الرسول                    |
| ۸۱  | من الملائكة                                                     |

| الفصل الثالث عشر:                                      |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| في البحث عن الطريق الذي يعرف الرسول، كونه              |     |
| رسولًا من عند الله ـ عز وجل ـ                          | ٨٥  |
| القصل الرابع عشر:                                      |     |
| في الشُّبهات المبينة على أنه ظهر على الأنبياء أعمال    |     |
| تقلح في صحة نبوتهم                                     | AV  |
| الفصل الخامس عشر:                                      | •   |
| في الإشارة إلى أجوبة هذه الشبهات ٩٣                    | 44  |
| القسم الثاني من كتاب النبوات                           |     |
| في تقرير القول بالنبوة عن طريق أحر [وهو قدرة           |     |
| النبي على تكميل الناقصين]                              | 1*1 |
| الفصل الأول:                                           |     |
| في تمييز هذا الطريق عن الطريق المتقدم ١٠٣              | 1.7 |
| الفصل الثاني:                                          |     |
| في أن القرآن العظيم يدل على أن هذا الطريق هو           | •   |
| الطريق الأكمل الأفضل في إثبات النبوة                   | 1.9 |
| القصل الثالث:                                          |     |
| في صفة هذه الدعوة إلى الله تعالى                       | 110 |
| الفصل الرابع :                                         |     |
| في بيان أن محمداً _ عليه الصلاة والسلام _ أفضل من جميع |     |
| الأنبياء والرسل                                        | 171 |
| القصل الخامس:                                          |     |
| في بيان أن إثبات النبوة بهذا الطريق، أقوى وأكمل        |     |
| من إثباتها بالمعجزات ١٢٣                               | 114 |
| القصل السادس:                                          |     |
| في تقرير طريقة الفلاسفة في كيفية ظهور المعجزات على     |     |
| الأنبياء _ عليهم السلام                                | 177 |

|                                                            | :       |
|------------------------------------------------------------|---------|
| الفصل السابع:                                              | :       |
| في حكاية قول الفلاسفة في السبب الذي لأجله يقدر الأنبياء    | i       |
| والأولياء على الإتيان بالمعجزات والكرامات /                | 187     |
| القسم الثالث من كتاب النبوات                               | :       |
|                                                            | 179     |
| مقدمة في بيان أتواع السحر                                  | 188     |
| مقالة في تقرير الأصول الكلية المعتبرة في السحر، المبنى على | •       |
|                                                            | 184     |
| الفُصل الأولُ :                                            | :<br>   |
|                                                            | 189     |
| الفصل الثان:                                               |         |
| في بيان أن الوقوف على أصول هذا العلم                       | į       |
|                                                            | ١٥٣     |
| القصل الثالث:                                              | Ĭ.<br>Î |
|                                                            |         |
|                                                            | 109     |
| •                                                          | ,       |
| الفصل الرابع:                                              |         |
| G - + + + + + + + + + + + + + + + + + +                    | 171     |
| الفصل ألحامس:                                              |         |
| في تلخيص الأصول المعتبرة في هذا الباب ٧                    | 177     |
| القسم الأول من الفصل الخامس                                |         |
| في تفصيل أحوال المؤثرات العلوية                            | ١٦٨     |
| النوع الأول:                                               |         |
| البحث عن أنواع الكواكب ٨                                   | 124     |
|                                                            | 1 431   |
| النوع الثان:                                               | 10,     |
| النوع الثاني:<br>البحث عن أحوال النقط الفلكية المؤثرة ٣    |         |

.

-

|     | النوع الثالث:                                          |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 148 | معرفة طبيعة الفلك                                      |
| 171 | في معرفة طبيعة الفلك                                   |
|     | القسم الثاني من الفصل الخامس                           |
| 174 | في الأُمور التي يجب معرفتها عن الأجسام القابلة السفلية |
|     | القسم الثالث من الفصل الخامس حاشية (١٧٦ -١٧٨).         |
|     | الفصل السادس:                                          |
|     | في التنبيه على أصول أخرى يجب مراعاتها في               |
| ۱۸۷ | هذه الأعمال                                            |
| 197 | فهرس مواضيع الجزء الثامن                               |